

استراتيجية حرب الانصار السوفياتية

# تأليف انجزال ج. أوبري **ديكنشون**

اسْترانبجيَّت حِربُ الأنصَارِ السُّوفِيَا نَيْهُ في الحَوْبُ العَالميَّة الثَّائيَة مندي عندي عندين عندين عندين عندين عندين

الناشيد الكتبة للأهليتة - بيروت

### تقديم: الجنرال السير ريجنالد ف. س ديننغ

لقد درس الجنرال ديكسون والدكتور هيلبرون حرب الانصار درسة مستفيضة وعبيقة ، وبصورة خاصة حرب الانصار التي خاضها الروس من عام ١٩٤١ الى عام ١٩٤٥ ضد الجيوش الالمانية ، والغرض من هذا المؤلف هو عرض تائج هذا المعل الذي قاموا بسه ، ففائدته جلة وسيقدره بلا شك المسؤولون عن وضع المخططات المعدة لمواجهة أي تهديد من هذا النوع ، في حروب مقبلة ،

ولم ينس المؤلفان الاشارة الى مسارح العمليات الاخرى ، النسي جرت عليها احداث الحرب العالمية الثانية ، وهذه للمسارح التي بذلت فوقها المصابات نشاطا واسعا ، حيث حاولت تدمير خطوط مواصلات العدو لاجباره على نشر قواته على مساحات كبيرة واعاقمة مشروعاته العدوانيسة •

وهكذا يتبادر الى أذهاننا فورا ، ما حققه في هذا الحقل ، قائد قوات الحلفاء في جنوب شرق آسيا ، الاميرال الكونت موتتباتن ، ومن المعروف ان تنظيم الحلفاء الذي قام بأعمال العصابات ، في هذه المنطقة من العالم ، كان مدعوما من قبل القطعات الانجليزية والامريكية التي كانت مشركزة فيها ، ومع ذلك فان وحدات العصابات ، وخاصة العصابات التي كانت تعمل في ماليزيا ، كانت مؤلفة في الغالب من سكان البلاد الاصليين ، وتتحرك بامة قواد بريطانين وامريكيين ، وقد ضايقت هذه الاصليين ، وقد ضايقت هذه

التشكيلات اليابانيين وأزعجتهم بصورة كبيرة ، وساهمت الى حد كبير في هزيمتهم ، وقد أبرز سبنسر شابعان في كتابه : « الغابات حيادية » الحذاقــة التى أظهرها رجال العصابات فى عملهم فى هذه المنطقــة ،

ثم كانت هناك وحدات الجنرال وينجيت ... وكان عملها على مستوى مختلف ... تلك القوات التي قاتلت وراء الخطوط اليابانية في بورما ، وقد كانت هذه القوات مؤلفة من وحدات عسكرية منظمة ومنضبطة ، الا ان هناها الذي رسمته وحققته كان مشابها للهدف الموضوع للانصار الروس المشتكين ضد القوات الالمافية ،

ويعب أن لا ننسى أبدا ، أنسه كان من المعتمل أن نجد انفسنا في بريطانيا نفسها مضطرين إلى خوض حرب المصابات ضد الألمان ، لسو نعج حمولاء في عملية الانزال على جزرنا ، وربما لا ندرك هذا الموضوع بصورة عامة ألا أنه من المؤكد أن شيئا جديا كان قد أعد في هذا السبيل بل أقول أيضا أن حرب العصابات هذه كانت مرسومة بصورة جيدة ، وربما كان تحضيرها واعدادها أفضل بكثير من الحرب التي اتبعها الروس ووضفها المؤلفان في هذا الكتاب ،

وأخيرا لا ند من التنويه عن اعمال حركسة المقاومة السرية الفرنسية فقد كان موقف هذه العصابات فعالا كموقف العصابات الروسية فسي حربها التي لم يخمد أوارها ضد الالمان ، كما أن عددها لسم يكن أقل بكثير من رجال العصابات الروسية ، ويكفي أن نقراً « أوديت » لنطلع على أهمية حركة المقاومة السرية الفرنسية وعلى الروح العالية التي كانت تدفعها

ومهما يكن من أمر ، فقد افت المؤلفان الانتباء ، في الوقت المناسب الى ضرورة اعداد مختلف الدول لطرق مجاهة العصابات التي تؤثر بثقلها على المعارك في حرب مقبلة ، وقد اشارا الى النمب والازعاج اللذان يحس بهما جيش من الجيوش تتعرض خطوط مواصلاته لرحمة الانصار،

وبينا كيف اجبر الالمان الى اشغال حوالي (١٥) فرقة مشاة من قواتهم لمحاولة تدعيم أمن خطوط مواصلاتهم الاساسية فقط •

وقد آكد المؤلفان ان لهذه الحسرب طابعين: لحدهما استخدام المصابات العاملة لصالحنا ، وثانيهما شل وتدبير العصابات العماملة ضدنا ، ويوصي هذا المؤلف بوضع نظام خاص بساعد الجيش علمى الدخول في العرب مزودا بالتدريب الفروري الذي يمكنه من مجابسة خطط العصابات المعادية بنجاح ، مع معرفة اساليب استخدام عصاباتنا المخاصة طبقا لحاجاتنا ( وهو لا يوصى بهذا النظام للجيش البريطاني فقط وانعا يوصى به لكل الجيوش الغربية ) ، والملحق الذي ضم الى همذا الكتاب ، هو في الواقع نظام بحد ذاته ، ويتمتع بقيمة مؤكدة وحقيقة نا الكتاب ، هو في الواقع نظام بحد ذاته ، ويتمتع بقيمة مؤكدة وحقيقة نا المصابات الروسية ، وقد تركت قراءة هذا الكتاب الانطباعات التالية في رأبي :

(١) أسهمت العصابات الروسية ، أثناء الحرب العالمية الثانية ، السى حد كبير في هزيمة الإلمان ، فقد كانت مشبعة بحقد عبيسق ضد المحتلين، وبالرغبة في الدفاع عن الاتحاد السوفياتي الذي كان العدو ينهب ارضه، كما توصلت العصابات العاملة لصالح الامم المتحاربة، فوق مسارح عمليات اخرى ، على تتائج ملموسة ولعبت في الانتصار على العدو المشترك دورا لا يقل عن دور العصابات السوفياتية .

(ب) ينبغي ان تكون عصاباتنا التي ستمعل على مؤخرات العدو ، تحت قيادة القائد الاعلى لمسرح العمليات و فان لم نفعل ذليك فشلت عصاباتنا في القيام باعمالها للعصول على النتيجة الاساسية المرجوة ، وهي هزيمة القوات المسلحة المعادية و اما الاعمال المستقلة فقيد تؤخرنا ، أو تمنعنا من بلوغ الهدف الاساسي (وهو هزيمة العدو)، فاذا أمنت قيادة وادارة وحدات العصابات بواسطة مستقلة ،

أي تحت امرة وزير مثلا تابع الحكومة ، فاننا نعود بهذا الشكل الى زمن « الجيوش الناصة » ، هذه الجيوش التي كانت تستبع يدرجة عالية من الجيرأة والقوة ، والتي كان من المكن أن تحقق نعاجات اكبر وان تساهم بالنصر بشكل أجدى واعظم لو انها كانت تحت قيادة القائد العام الذي تعمل في مسرح عملياته ، فالقائد العام هو وحده الذي يستطيع تقرير الشروط التي يتمكن الانصار في ظلها تقديم مساعدتهم لبلوغ الهدف .

(ج) عندما تجري العمليات المضادة للانصار ، يكون لهذه الاعسال المكاسات فورية على السكان المدنين ، كان الألمان يمارسون الاعمال الاتتقامية لاجبار الانصار على ترك المعركة ، وكانت تتيجة مناطق نشاط الانتقامية هلاك عدد كبير جسدا من المدنيين في مناطق نشاط الانتقاره او زج بعض المدنيين في معسكرات الاعتقال الن عملية قتل السكان المدنيين عملية لا تستسيفها تمعوب الغرب ، الا اذا تمت اثناء المحركة ، وتقتضي عملية اقامة معسكرات الاعتقال بالفرورة اقامة تنظيم واسع توزيع قوات كبيرة لتأمين حراستها وادارتها، والسلوك الوجب اتباعه في هذه الحالة هو نفس السلوك الذي اتبعه الجنرال بريجز في ماليزيا ، فقد أحاط هذا الجنرال بعض الاماكن بقطماته بعد ان نظفها من العصابات التي كانت تعبث فيها ، وكانت قطماته جاهزة للتدخل فورا في الاماكن المحددة لها ، لذى رجوع المصابات اليها ،

وبالنظر الوضع العالمي الحالمي ، فان هذا الكتاب يأتمي في اللحظة المناصبة فهو يعالج موضوعا يكثر الحديث عنه ، دون ان يدرس دراسة عبيقة حتى الان ، وسيساهم هذا الكتاب فسي دراسة هذه المعشلة ، وسيساعد بالتأكيد كل الاشخاص المكلفين بتحضير المركة ضد المصابات الو اعداد وحدات من نوع العصابات للعمل ضد المدو ،

#### مدخل

لم تصطدم قواتنا خلال الحرب العالمية الثانية بحركات كبرى مسن حركات العصابات التي نظمها العدو • فالوحدات اليابانية والايطاليــة والالمانية الضرورية لمثلُّ هذا النوع من لحروب ، لم تكن موجودة • وقد استسلم اليابانيون عندما وطئنا أرضهم ، فحتى ولو كان في نيتهم تنظيم حرب عصابات ضدنا ، فاننا لم نلاحظ عندهم ايــة تعضيرات لاعداد مثل هذه الحرب • كما ان الايطاليين لم يسببوا لنا اية متاعب من هذه الناحية. الا أن الألمان هم الوحيدون الذين حاولوا اعداد شيء في هذا المجال كوسيلة اخيرة من وسائل الدفاع • فخلال شتاء ١٩٤٤ ـــ ١٩٤٥ سمعنا عن حركة المانية تدعى Wer Wolf هذه الحركة التي كانت سنتولف تحت حماية التعصينات المبنية في مناطق الالب البافارية والنمساوية • ففي هذه الفترة ، تكون لدى بعض القادة النازيين فكرة انشاء حركة من هذا النوع ، تتابع القتال ضد قوات الاحتلال الحليفة ، بعد الانهيــــار ، وتكون نقطة انطلاق للمقاومة الالمانية . وقد اوقف بعض أعضاء هـــذه الحركة من قبل الحلفاء ، ثم لم نسمع عنها شيئًا على الاطلاق • لقــد انهكت ست سنوات من الحرب الشعب الالماني وجعلته فيحالة من البؤس ولذا لم يطلق اعضاء هذه الحركة رصاصة وآحدة .

ولقد كان هناك بالتآكيد عصابات في الحرب العالمية الثانية • فقـــد شن الروس بصورة خاصة حرب عصابات هائلة ضد الجيوش الالمانية ، كما شهدت الصين ويوغوسلافيا واليونان وبولونيا وفرنسا والعبشسة حرب عصابات ، كما لعبت قوات الشندت في بورما دورا ملموسا • الا ان كل هذه المصابات كانت تعمل الى جانبنا ، في هذا الوقت ، فنحن لم نعرف أعضاءها أبدا الا « كمواطنين » • ولم نصادف عصابات أنصار تممل ضدنا ، حتى جاءت حوادث ماليزيا وكوريا الاخيرة •

ولهذا السبب بدأنا نفهم بصعوبة معنى حرب العصابسات هذه و والحقيقة اننا لم تقدر تقديرا كبيرا الاتصارات التي حققتها بعض هذه المصابات في افريقيا الشرقية وبورها ، حيث كانت تعمل الى جانسا ، وقد أتى الوقت الان لتقدير وتقييم أهداف مشبل هذه المعلمات ، فقد دفع الشيوعيون حرب العصابات الى مستوى الكمال ، ولو نشبت حرب بيننا وينهم فسنضطر الى القتال ضد انصار سيحاربون في مؤخراتنا ،

ولقد ألفت العصابات الفكرة التي اخذناها عن الحرب ، ينما بقيت الحرب التقليدية كما عرفناها ، فقد كانت القطاعات تحارب على جبهات كنا تتمتع خلفها بالسلم التقريبي و وطبقا للمادة ٤٣ من اتفاقية لاهاي عن الحرب البرية ، فان قائدالجيش في ارض محتلة ، هو مسؤول عن النظام والامن العام ، ويجب عليه اعادته وتأمينه قدر الامكان و ويتم هذا القائد بالسلطة التنفيذية ، ويمارس الميادة ، ويقع القوانين ، ويقم السلطات التشريعية ويحمي السكان للمذيين ٥٠٠ أن اعادة النظام وتأمين الامن العام كانت امورا هيئة في الجروب الماضية فالقائد العام كان هدو المشؤول في المناطق المحتلة ، ولكي يجبر الجميع عن احترام القاندون والنظام ، كان يكتفي بمعارسة سلطة تكبح جماح قواته ، اما السكان المحلون فكانوا مواطنين مسالمين و

ومن العجيب أن تلاحظ ، اننا كنا نقاتل ، مؤخرا بأفكار قديمة · أيضا ، ففي عام ١٩٤١ ، عندما هاجم الالمان الاتحاد السوفياتي ، لــم يفكروا انهم سيواجهون في يوم الابام نشاط فعالا كنشاط عصابات الانصار ، ولم يكن الموضوع مطروحا حتى عند بده الممارك ، فقد كان كثير من الروس البيض والاوكرانين يستبرون الالمان محررين ، الا انسه بمد وقت قصير ، كان على الالمان ان يحاربوا على جبهتين : اولاهما ضد العيوش السوفياتية في الالمام وثانيتها ضد الانصار السوفيات المتوغلين تنفجر ، وتضرج القطارات عن سككها ، كما أن جنودا عديدين كانوا يتمون في الكمائون ، وتقطع المواصلات وتتوقف ، قوتضرم النار فسي المستودعات ، وكان الانصار يظهرون من كل مكان ، فقد قاموا بعمليات برمائية ، وهبطوا من الدسماء ، وخرجوا من كهوفهم المنتشرة في الجبال او من مخابغهم المختية في المستنقمات ، وعندما كانوا يشركون احيانا قتلاهم وجرحاهم . كما يقع منهم في بعض الاحيان بعض الاسرى، الا ان الباقين كانوا يختفون ثم يعودون اكثر عددا وافضل تسليحا ، وقد تعلم الالمان حرب العصابات بعد ان دفعوا الثمن غاليا ، تسليحا ، وقد تعلم الالمان حرب العصابات بعد ان دفعوا الثمن غاليا ،

ومع ذلك فان حرب الانصار هذه ، كما عرفناها ، كانت في أولى خطواتها ، ولم يكن على الألمان ان يواجهوا سوى انصار سوفيات يعملون في روسيا فقط لا في المانيا نقسها ، ذلك لان العزب الشيوعي الألماني كان ضميفا بعد عمليات الارهاب والتعذب التي تعرض لها ، وقد لا يتكرر ذلك في اية حرب مقبلة يشترك فيها الاتحاد السوفياتي والصين ، فالحزب الشيوعي في كل بلد تشترك فيها الاتحاد السوفياتي واللمتين قد من حرب عصابات لمقاتلة جيوش هذه البلاد ، كما ان الاحزاب الشيوعية ستشكل خلف خطوط الدول الغريسة طابورا صادما يهدد مؤخراتها تهديدا خطيرا ، ولقد حذر ستالين الجميع من هذا الخطر كما سنرى ضعا بسد ،

وقد ازدادت اعداد الانصار الذين يرعاهم الكرملين خلال الاعوام

الماضية ، كسا اتسعت وازدادت فاعليتهم • نظمت بلدان الكتلة الشرقية نفسها وحدات خاصة من الانصار المعززين في بعض الاحيسان بوحدات تسمى الكتائب الدولية •

وقد تواجه الدول الغربية هؤلاء الانصار في حرب مقبلة ، وليس من المستحسن أن تعتمد هذه الدول على الدروس العديثة المأخوذة مسن عمليات ماليزيا أو كينيا ، لأن هذه التعاليم والدروس ليمست نهائية فقسي هذين البلدين ، كانت المصابات تقاتل لحسابها الخاص ، ولم تكن معززة بعيوشما الوطنية ، ففي حرب مقبلة ، ستكون المصابات تابعة للجيوش النظامية كما كانت اثناء معركة روسيا ، أن هؤلاء الانصار سيقدمسون المساعدة بفضل تكتيكهم وفنهم الخاصين للقوات المعاديسة ، ولهسذا السب بجب دراسة حرب المصابات الروسية ضد الألمان ،

ان هذا الكتاب سيمالج الحرب التي قام بها الانصار في الاتحاد السوفياتي اثناء الحرب العالمية الاخيرة ، وسنحاول جهدنا ابراز الافكار التي عرضها ماوتسي تونغ في عام ١٩٣٧ ، عندما كان شيوعيا مفمورا وسنبزز كيف استفاد الاتحاد السوفياتي من هذه الافكار ، وسنمل على اخذ أسباب فشل التدايير الالمانية حالمضادة لهذه الحرب ، واخيسرا سنحاول استخلاص الدروس التي تتفق مع الاحداث التي نختبرها اليوم واقتراح التدايير الواجب الاخذ بها والوسائل التي يجب اتباعها لمجابة هذا النوع من لحروب ،

القِسَّمُ الأول

الانصار السوفييت

## الفَصّلالأول

## كانت هذه الحرب حربأ منتظرة

( لا تسيئوا معاملة ابنساء الآخرين ، بل اعتبروهسم كاخونكم والحقواتكم ، حتى ولو كانوا صفارا طالشين ، فهن المحتمل أن يكونوا اولاد أمير الرسيد قوي ) ، ( حكم بالغو )

ان من عادة الحكام المتحضرين الذين يحكمون ديكتاتوريا ان يكتبوا ويطبعوا برنامجهم و ولقد حذر قراء كتاب « كفاحي ــ هتلر » . الذي كتب في عام ١٩٣٣ ، من كل ما كان ينتظرهم في المستقبل اذا ما أصبح هتلر في الحكم ، الا ان اليابانيين كانوا اقل ايضاحا لبرامجهم من الالمان ولكنهم كانوا دقيقين في تنفيذ برامجهم : ففي عام ١٩٢٧ ، كالمان عن نيتهم في الاستيلاء على الشرق الاقصى - الا أنهسم بالفوا كالالمان مبالغة كبيرة في ادعاءاتهم الى الحد الذي لم نصدق فيه ما قاوه ، ولكن تاريخ الديكتاتوريات خلال المشرين او الثلاثين غاما الاغيرة لن يسمح لنا أبدا بان تتابع تجاهل ما يقولونه كما فعلنا فسي

وَفِي استطاعتنا ان نورد هناً عددا من خلاصات المؤلفات التي كتبها

حكام آخرون . يحكمون بلادهم ديكتاتوريا . وأن يثبت بهذا الشكل على انهم يعبرون بسهولة وبصورة مفتوحة عن أفكارهم ، الى درجة كتابتها على الجدران . وهناك إضا مبادىء كبرى لحرب المصابات ، درست ايضا ، دراسة تفصيلية من قبل شيوعين مشهورين ، ككارل ماركس ولينين ، وماوتسي تونج وستالين ، ونستطيع قراءة الكتابـة الاولى لهذا الموضوع على الجدران بالشكل التالى :

« لا يجب على الامة التي تحارب من أجل حريتها أن تحترم قوانين العرب المعترف بها بصورة مطلقة ، فتمرد الجماهير وغضبها ، والطرق الثورية ، ومجموعات الانصار في كل مكان ، تلك هي الوسائل التي بفضلها يستطيع شعب صغير بواجهة خصم أقوى منه عددا وعدة ، وباستخدام هذه الوسائل يتمكن الاضعف أن يأمل قهر خصم أقوى منه وأفضل تنظيما » (١) ،

لقد مضى مائة عام على كتابة هذه السطور ، ومع هذا بقيت هذه الكلمات حتى الآن كلمات تساير العصر الحاضر دون جدال ، ومما يدهش ان هذه الكلمات لم تأت عن قلم جندي من الجنود ، فالواقع الها من صنع مؤلف يعرفه الجميع وهو « كارل ماركس » الذي كتب : « رأس المال » والذي شارك في وضع ( البيان الشيوعي لعام ١٨٤٨ )، الا ان كارل ماركس كان يدرك في نفس الوقت ما همي الحرب ، فمن عام ١٨٥٣ الى عام ١٨٥٠ > كان ماركس يعمل مراسلا حريبا لنيويورك تربيون ، وكان يصف في مقالاته المتعددة الاحداث الهامة في حسرب التور (٢) ، وبعد ذلك ، وبين عام ١٨٦١ ، زود كارل ماركس،

<sup>(</sup>۱) كارل ماركس - ۱۸٤٩ - راجع كتاب القوى السرية ؛ 6 الحركات السرية - لنفن ، ۱۹۵ ص ۲۵ .

 <sup>(</sup>٢) كارل ماركس . ﴿ السَّالَةُ الشَّرقية » ( نشرة اليانور ماركس الشنغ وادمون اقلين له للن ١٨٩٧ ) .

بالتماون مع آنجلس ، الصحافة النمساوية بتقارير صحفية عن الحرب الإهليسة الامريكية (١) ٠

والفقرة التي ذكرناها مأخوذة من تقرير عن معركة نوفار في عام الهذه المدونة الموسل كارل ماركس في هذا المقطع ، في بضع كلمات ، أكثر نظريات الحرب ثورية ، ومع ذلك فكارل ماركس لسم يخترع حرب الانصار ، فقد شنت هذه الحرب لاول مرة في الصين ، في عام ١٣٦٠ قبل الميار الاميراطور هوانغ الذي اشتبك في حرب طويلنة ضد سلالة المياو التي يقودها تسى ياؤو ، وقد استخدم الاميراطور هوانغ الانصار في هذه الحرب ، وتغلب على عدوه (٣) ، ولقد رأينا ، بعد ذلك عصابات تقاتل أثناء الثورة الامريكية والثورة الفرنسية ، كيا رأينا حرب الانصار أثناء الحرب الاسبانية في عام ١٨٥٨ الى عام ١٨١١ ، كما نظم أيضا أن الفلاحين الروس المسلمين قد توصلوا الى التصارات كما نظم أيضا أن الفلاحين الروس المسلمين قد توصلوا الى التصارات للحقيقة بجعلنا نعترف بان كارل ماركس كان أول من فهم الاهمية الكبرى لحرب العصابات ،

ولقد أتغذت الاكتشافات العلمية الكبرى مكانها في ترسانة الحرب العديثة ، وأصبحت أمرا واقعا عندما وضعت الامكانيات الهائلة للانصار موضع. الاختبار العملي على نطاق واسع ، وهذا الواقع واقع غريب شاهدناه وتأكدنا من صحته ، فعندما طبع كارل ماركس افكاره عسن الحرب الشعبية ، كانت تشكيلات القتال تتضمن ثلاثة صفوف من أنساق الحرب الشعبية ، كانت تشكيلات القتال تتضمن ثلاثة صفوف من أنساق المشاة : وكان نسق المشاة الاول منبطعا ، والنسق الثاني راكما ، والثالث

<sup>(</sup>۱) كادل ماركس وفريدريك المجلس: العرب الأهلية في الولايات المتحدة ( لندن ۱۹۳۷) .

<sup>(</sup>Y) واجع كتاب الصين في الحرب - شونغ كنغ - المجلد ١١ ، رقم ٤ ، نيسان ١٩٣٩ - صفحة ٨ .

والقا • وفي هذا الترتيب كانت المشاة تتلقى هجمات خيالة تحارب بالرمح والسيف • ولم يكن الناس في ذلك الوقت يتحدثون كما تتحدث الآن من حرب الخنادق وعن حرب متحركة تجري بسرعة الحصان الذي يمطى من سرعته بسبب مائة كيلوغرام يحملها على ظهره وتشكل وزن الفارس واسلحته ومعداته ولم تكن قد اخترعت بعد الآليات وسيارات الجيب الكيميائية والجرثومية والراشات والرساص للحرق • ولسم تكن الحرب الكيميائية والجرثومية والراشار والقنبلة الذرية قد عرفت بعد • الا أن الكيميائية والجرثومية والراشار والقنبلة الذرية قد عرفت بعد • الا أن أفكار كارل ماركس ، عنداه وضمت قيد التطبيق في أوروبا وعلى نطاق واسع ، كان كل عتاد هذه الحرب الحالية قد جرب في المحركة » أو كان على وشك أن يستخدم فيها • وفي روسيا ، تعرفت الجيوش الالمانية لخسائر كبيرة سببتها اعمال المصابات تفوق الخسائر التسيع سببتهسيا الاسلحة المستخدمة في ذلك الوقت • وفي ميدان التسليح ، كان في استطاعة الالمان التفوق على اعدائهم ، الا انهم كانوا لا يستطيعون شيئيا ضد الانصار ، حتى أن رجلا مثل جوبلز لم يكن يعرف كيف يواجه تهديدا ماكرا كالتهديد الذي تمثله حرب الانصار ،

وهكذا فشل جوبلز وهو حي في مجاجة روح كارل ماركس • ولا يمود ذلك الى ان جوبلز لم يجرب مكافحة هذه العصابات ، بل علمى العكس حاول ذلك كثيرا • فقد ادرك جوبلز ، خلال الجرب ، خطر العصابات وعيا كاملا ، فيومياته تشهد بذلك • ولقد كتب فيها ما يمي (١):

« ٢ آذار ١٩٤٣ يشير تقرير صادر عن مصلحة الامن العسكري للرايخ . S. D عن الحالة في روسيا : من المؤكد ان الوضع غير مستقر، ان خطر الانصار يزداد من أسبوع الى أسبوع ، وتشرف المصابات على مساحات واسعة وتقيم فيها نظاما أرهاييا » •

<sup>(</sup>۱) يوميات جوبلا (ترجمت ونشريت، من قبل لويس ــ ب ، لوشتر ، لندن ۱۹۲۸ ) .

« ١٦ آذار ١٩٤٣ ـ تزايد نشاط الانصار بصورة وأضحة خسلال الاناييع الاخيرة • فهم يمارسون حرب عصابات منظمة تنظيما دقيقا • ومن الصعب القضاء عليهم لان الوسائل التي يتبعونها ، في المناطق التي يسيطرون عليها تجمل السكان المحليين يخشون من التعاون ممنا بأمانة » « ٢٩ نيسان ١٩٤٢ ـ يتطور خطر الانصار في المنطقة الروسية المحتلة بسرعة مضطردة • فلقد عانينا كثيرا من الصعوبات خلال الشتاء ، الا ان هذه الصعوبات لم تنته بحلول الربيع • فعلى الجبهة الوسطى ، ومر الانصار الخط الحديدي في عدة أماكن بين بريانسك وروسلاو • ال اعمالهم تثير المحيرة والاضطراب » •

وكان جوبلز يأخذ معلوماته من تقارير مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) ، وهي مصلحة مشاجة للجستابو ، وكثيرا ما كانت هذه التقارير ترسل الى كل القادة النازيين من ذوي الرتب العليا لانها تشكل المنابع الحيوية لدراسة حرب الانصار في روسيا ، وقد ضاعت كل هذه التقارير ، ان ان مجموعة منها وجدت وقد تخلى عنها اصحابها في منجم للملح قرب سالسبورغ ، في النمسا ، وسنشير في معظم الاحيان الى هذه التقارير ، وسنرى أن جوبلز كان بعيدا جدا عن المحقية عندما كان يصف حرب المصابت بانها «حرب مثيرة للبلبة والاضطراب » ، وبرغم رغية جوبلز العارمة في ايجاد الوسائل لمجاجة الانصار بنجاح ، الا انه لم يكن ليستطيع ان يعمل شيئا سوى الاشارة الى اسباب نشاطها ، وفي كن ليستطيع ان يعمل شيئا سوى الاشارة الى اسباب نشاطها ، وفي بنيا سوى الاشارة الى اسباب نشاطها ، وفي بنيا سوى الاشارة الى اسباب نشاطها ، وفي يومياته ما يلى :

« لقد كان الأوكرانيون في بادئ، الامر مستمدين تماما لاعتبار الفوهور منقذ أوربا ، وقد استقبلوا العيش الالماني بمودة واخلاص ، الا ان هذا الموقف تفير تفيرا كاملا اثناء الاشهر التالية ، فقد سببت الوسائل المتبعة من قبلنا استباء الروس والاوكرانيين بصورة خاصة ، اذ لا تقبل هذان الشمان القسوة والعنف »،

وفي الشهر التالي ، وفي ٢٢ أيار ١٩٤٣ . عاد جوباز السى نفس الموضوع ، وكتب ما يلي : « اني أرى شخصيا ، ان علينا أن نفير طريقة معاملتنا لشعوب الشرق ، وبعقدورنا التقليل الى حد كبير مسن خطر العصابات لو نجحنا في كسب ثقة هذه الشعوب ، ان اتباع سياسة مناسبة تجاه القلاحين وازاء الكنيسة كفيل بصنع المعجزات ، وقد يكون من المفيد أيضا القامة حكومات مؤقتة في مختلف المناطق : تصبح مسؤولة عن كل التدايير القامية وغير الشعبية »،

وكان جوبلز يؤمن كثيرا باتباع سياسة « اليد الحديدية المختفية في قفاز من الحرير » في البلاد المحتلة ، آلا انه كان يفكر ويتفلسف بعد فوات الاوان ، وهو أمر سهل جدا ، سوى انه لا يوصل الى أية تتيجة • فمصلحة الامن العسكري للرايخ ، والعناصر النازية الاخرى استقطبت عداء الشعب السوفييتي . ويبدو ان جوبلز نفسه ادرك ان الوقت متأخر جدا للتراجع الى الوراء . وعلى كل حال ، فلم يكن جوبلز نفسه ادرك لن الوقت مَتَأخر جدا للتراجع الى الوراء • وعلى كل حال ، فلم يكن جوبلز صادقا عندما كان يدعو الى اللين مع السكان المحليين • لانه عاد فنصب نفسه محاميا عن المنف دون تحفظ . فكتب في ؛ كانون أول ١٩٤٣ ما يلي : ﴿ لَقَدَ تَلْقَيْتَ تَقْرِيرًا عَنِ الْوَضِّعِ فِي الشَّرَقِ •• اننا ارْتَكْبُنَا فِي الشرق خطأ كبير بعدم اجلائنا كل السكان الذكور من المناطق التي صممنا على التخلي عنها ٥٠ أذ أن السوفييت قاموا فورا بتجنيد كل الرجال في جيشهم حتى ان معظم هؤلاء الرجال لم يلبسوا البزة العسكرية ، بسل وضعوا فقط وبكل بساطة شارة الساعد الحمراء ، وبهذا الشكل البسيط تمكن ستالين من تجنيد ٥٠٠ر٠٠٠ الى ٥٠٠ر٠٠٠ جندي بالاضافة الى قواته . وحين تترك السكان الرجال على مقربة من الجبهة لا نستطيع تحاشى تشكيل وحدات من الانصار ، كما اننا نعجز عن تجنب الاخطار التي تنتج عنها ؟ •

وسواء اكانت المعلومات تأتي الى جوبلز بصورة سيئة أو حسنة ، فان اطلاعه عليها بشكل جيد هو أقرب الى الواقع الا أن « جوبلز » لم يكن يريد أن يظهر وكانه المحرض لسياسة كانت الجيوش الالمانيـة المتهقرة تمارسها منذ زمن طويل دون أن تحصل مع ذلـك على الهدف المنشود • ومع هذا بقيت المشكلة بالشكل التالـي : أن القضاء علــى المصابات مشكلة صعبة وعسيرة على « جوبلز » الذي أساء تقدير خصمه فلم يشكن من اتخاذ التدابير الضرورية في الوقت المناسب •

كان «جوبلز » من حملة شهادة الدكتوراه في الفلميفة وقد درس التاريخ والفنون والادب و وارتاد اكبر المجامعات الالمائية في ذلك الوقت، ولا بد انه قرأ كثيرا في تلك الحقبة ، وكان يعتبر نفسه خبيرا في الحرب النفسية ، وكنا نعيل الى الاعتقاد بأنه خبير فد في هذا المضمار و وكان من الممروف انه الزم نفسه والزم موظفيه في وزارة الدعاية والتربية بدراسة تعليم الزعماء الشيوعين القدماء دراسة عميقة ليستخلصوا منها استنتاجات علية عن ادارة الحرب و ومن المعتقد انهم قاموا بذلك قبسل ان تهاجم المائيا الاتحاد السوفياتي و ويبدو ان جوبلز قد افتقر الى الفراسة فسي هذا الموضوع و فلم ينس موظفو المعاية الالمان دراسة عقائد كارل ما ماركس فحسب، بل اهملوا كل ما قاله وكبه ماوتسي تونيج ولينين وستالين بخصوص هذا الموضوع و

وتزداد الفرابة اكثر فاكثر اذا علمنا ان الألمان كانوا قد اصطدموا بالمجنود غير النظاميين Francs Tireurs خلال الحرب الفرنسية بالكانية من ١٨٧٠ - ١٨٧١ الآ ان كتب التأريخ الألماني لم تخصص لهؤلاء المجنود في الحرب السرية الا بضمة عبارات تصف فيها هـذه الحرب بانها حرب غير شرعيـة و وكان لينين يفكر بطريقـة مختلفـة: « لقد أظهرت اساليب حرب المصابات التي هـي اساليب مجربة ومقبولة انها كئيـرة الفاعلية اثناء ثورة ١٩٥٥ كالإضرابات المتنوحـة » واتعاب الخصم بالقتال

امام الحواجز المنتشرة في كل مكان » • وقعن نعلم من ستانيسن نفسه ان طرق مشاجسة لهذه الوسائل استخدمت في ايام ثورة ١٩١٧ •

وبينما نجد لينين يعتبر حرب العصابات حربا «كبيرة الاثر» نرى ال ستالين يزايد عليسه ، ويسترها حرباه حاسمة » ، ولا يتردد في التأكيد على ان الشيوعيين لم يستطيعوا قلب كيرنسكي ولا الحفاظ على السلطة الايفضل مساعدة الانصار ، وفي ٣٣ نيسان ١٩٧٣، قال ستالين في تغرير شغوي قدمه الى المؤتمر الشاني عشر للحزب الشيوعي الووسي ، عسن «العوامل القومية في الحزب في تطور الدولة » ، قال ستالين ما يلي :

« أيها الرفاق !! علينا أن لا تنسى اننا تمكنا من القضاء بسرعة علمى كيرنسكي وقوضنا الحكومة المؤقتة لاتنا كنا مؤيدين بالقضة التي منحتنا أياها الشعوب المستعبدة ، فقد كانت هذه الشعوب تنتظر تعريرها علمي أيدي البروليتاريا الروسية ، فلا ينبغي أن فهمل هذه القوة التي تؤلفها الشعوب المظلومة والصامتة ، فصحتها يعارس غالب الاحيان تلقائها ضعطا لا وحاسما ، ويعن لا نتبه الى ذلك دائما ، الا أن هدفه الشعوب موجودة وينبغي أن لا تنساها ، ومن الخطر أيها الرفاق ، أن لا تذكر ذلك ، فلنتذكر اتنا ربعنا ولاء الشعوب المضطهدة ، ويقضل هذه الشعوب المضطهدة ، ويقضل هذه الشعوب علمل اساسى في تطورنا » ،

( ان أحداً لا يشاهد هذا الود وهذا الولاء ، كما ان احدا لا يسمهه ومع ذلك ، فهو يقرر كل شيء ، فلو لم نعرف كيف نربحه لما استطعنا القضاء على هؤلاء الجنرالات ، فبينما كنا تتقدم ضدهم ، كانت مؤخراتهم تدوب وتتلاشى، لماذا حدث كل هذا لان هؤلاء الجنرالات كانوا يعتمدون على المناصر الحاكمة المتمركزة لدى الكوزاك ، ولافهسم لم يقدموا للشعوب اي المل في المستقبل سوى الظلم الدائم وبهذا الشكل دفعوا هذه الشعوب بايدهم ، بين احضائنا ، نعن الذين نمسك رايسة

العربة عالية خفاقة • وكان للدور الذي لعبته الشعوب اثر في كل شيء ، مع طول الوقت • ان بريق انتصار اسلحتنا قد حجب هذا الدور ولكن يجبان تنذكره دائما » •

ولم ينس ستالين ولا مستموه ذلك ، فأعيدت مناقشة المسألة في مؤتمر الشعوبية الشيوعية في موسكو في أب ١٩٢٨ ، وتوصلوا في بعث هذه المسألة الى الاستنتاجات التالية: « تحويل الحرب الناشبة ضد الدول الامبريالية الى حرب اهلية تخوضها البروليتاريا ضد البورجوازية، واقامة ديكتاتورية البروليتاريا ، وتطبيق الاشتراكية بواسطة تمسرد الجماهير في المؤخرات ، والتآخى في الجبهة ،

« يمكن تحويل العرب الامريالية الى حرب اهلية ، بواسطة وسيلة ، واسطة وسيلة ، الطرق ، وهي تمرد الجماهير الثوري ، وعلى الشيوعين أن يستفيدوا من هذه العركات الجماهيرية لتشكيل وحدات من الانصار يشنون الحرب الاهلية فورا ، اذا سمحت الحالة بذلك ، وينطبق هذا بصورة خاصة على البلدان التي تتسم بتيار ثوري قومي قوي ، وعندما تتم الحرب في مثل هذه البلدان ، وبصورة خاصة في حالة حرب ضد الاتحاد السوفياتي ، على الشيوعين ، اذا كان الوضع مناسبا ، ان يحركوا او يعرضوا على التمرد ، وان يشكلوا فورا وحدات من الانصار الثوريين ،

وقد ظهرت هذا الشكل ابعاد وآفاق جديدة لعرب المصابات ، فقد كان من المتقد ان الروس قد يشرعون بعمليات من هذا النوع على ارضهم في حالة الغزو ، الا ان على الرفاق الشيوعيين ايضا ، في البلدان الاخرى، ان يقاتلوا ايضا لحساب السوفيات بدفع انصارهم ضد جيوش بلادهم . وبعبارات اخرى ، لو نشبت العرب بين الاتحاد السوفياتي وبريطانيا فان من واجب الشيوعين الانجليز مقاتلة الجيش البريطاني والشروع بعمليات المصابات ضده ، وقد قال ستالين : «ان علينا ان تذكر ذلك،

ومن واجب الغربيين ان يتذكروا ذلك ايضا » .

وقد رجع ستالين الى نفس الموضوع في عام ١٩٣٤ • فتبنى نظرية حرب الانصار وجعلها نظريته ، الا انسه في هذه المرة ، لم يتوجه السي رفاق المؤتمر ، بل توجه الى العالم كله حينما قال : « ان هذه الحسرب ستكون اخطر الحروب ضد البورجوازية، لان مثل هذه الحرب لن تكون في الجبهة فقط ، ولكنها ستجري ايضا على المؤخرات المعادية ، فليس للبورجوازية ان تتوهم وأن تمتر ، لان اصدقاء الطبقة العاملة الروسيسة المنتشرون في واروبا وآسيا ، سيضربون مؤخرات الذيسن عذبوهم واضطهدوهم » •

ان « اصدقاء الطبقة العاملة الروسية » مشهورون تحت اسم اخرة وهو انصار السلام • ألسم يصرح السنيور تيراسيني : وهو شخصيسة مشهورة في العمل من اجل السلام ، وعضو شيوعي في البرلمان الايطالي : أظلم يصرح في عام ١٩٥١ قسائلا : « اذا أنفجرت الحرب فان أنصار السلام ، يعرفون اين يدعي داعي الواجب ، لافهم هم أيضا انصار الحرب عندما يصبح من الواجب الدفاع عن الحربة » •

اذن فأن أنصار السلام في كل العالم هم في رأي حكام البلاد الغرية 
«عناصر متعاوفة مع العدو » وقد رأينا في العرب الاسبانية الطابور 
الخامس يحاول بعمله السري ، في داخسل مدريد نفسها ضرب التنظيم 
الدفاعي الذي كان يقف في مواجهة ارتال فرائكو الاربعة العاملة فسي 
الخارج بهدف الاستيلاء على العاصمة و ولقد كانت العرب هنا حرب 
اسبانين يحاربون ضد الاسبانين في حرب اسبانية صرفة و وفي غضون 
العرب العالمية الثانية ، عرفنا كثيرا من امثال كيسلنغ معن فتحوا أبواب 
وطنعم للاجنبي وارهبوا ابساء جنسهم من المواطنين و الا ان اتبساع 
كيسلنغ نفسه ، وقضوا التتال ضد القواعد المسلحة لبلادهم و اما انصار 
السلام فيعرفون جيدا ما ينبغي عمله : انهسم سيفتتون تنظيم مؤخرات

القوات المسكرية الوطنية لبلادهم وسيعرضون على الحرب الاهلية ، وسيقومون بتأليف وحدات من العصابات » يقال عنها وحدات قوميــة ثورية ، سيحاربون بها داخل بلادهم « لانهم كأنصار للحرب يعرفون واجبهم في الدفاع عن الحرية عندما يقتضى الامر » •

ولم تكن عصابات الانصار قد حقق بعد اية انتصارات بارزة حتى عام ١٩٣٤، وهي الفترة التي اطلق فيها ستالين تهديده المثير للقلق و فلقد كان عمل المصابات وتأثيرها على مجرى الحرب العالمية الاولى تأثيرا لا قيمة له و فالاعمال الرائمة التي قيام هيا الكولونيل لورانس برغسم روماتيكيتها ، لا تبدل هذا الرأي ابدا و فيبدو ان العصابات لم تتدخل الا يوروسيا و ومع ذلك ، ودون ان يعترس الغرب ، كان هناك شيء جديد يعدث في الصين حيث كانت تقع حرب عصابات تسمح بتوقع بقية الاحداث و كان ماوتسي تونغ هو الذي حول حرب الانصار ، من حرب تعتبر الى حد ما تجربة نظرية بعتة او خطابا في مؤتمر ، الى حرب مخططة ميدانيا ، ومصمحة للعصول على النتيجة النهائية بواسطة العصابات وقد اضاف ماوتسي تونغ نفسه كثيرا من الاشياء على ما كان مكتوبا حتى الان على الجدران و وطبحت تصريحاته واضافاته في كتاب أصبح بعد ذلك اكثر الكتب رواجا في الاسواق العالمية و

وفي هذه الاثناء > كان ماوتسي تونغ مجهولا من قبل معظمنا ، الا انه كان الزعيم الذي يسترف به الشيوعيون الصينيون • فمنذ عام ١٩٢٧> كان الجيش الاحمر الصيني هو ألد الاعداء الداخليين لتشانغ كاي تفييك ويدين هذا الجيش الاحمر بانتصاراته الى حرب المصابات التي كان يشنها على نطاق واسم جدا • واعتبارا من عام ١٩٣٧ أصبح الجيش الاحمر الثامن اشهر تشكيلات القتال في الجبهة الموحدة مع تشانغ كاي تفييك ضد اليابليين بسبب تجربته في حرب المصابات • فعندما كان ماوتسي تونغ يشكلم عن العصابات ، كان يعرف كنة هـذه الحرب •

ويعارسها معتمدا على تجربة وحيدة في هذا العصر • وينبغي ان يعتبر ماوتسى توننم اليوم الاستراتيجي الاول في حرب العصابات •

فقد جعل الصينيون من «حرب الانصار » المعتبرة حتى ذلك الوقت تابعا بسيطا للتكتيك المسكري ، حقيقة استراتيجية مستندة الى المقاومة الشاملة والمستمرة الجماهير ، وفي مؤلفات كارل ماركس توصل ماوتسي تونغ الى الفكرة الامامية لتكتيكه واستراتيجيته، فقوة عسكرية ضميفة لا تستطيع مواجهة عدو متفوق الا بمعونة المصابات وقد قال ماوتسي تونغ ما يلي: « ان القوة العددية : والمستوى التقني لعيشنا اقل بكثير مما لدى الخصم ، ومساحة الارض التي نمارس سلطتنا عليها مساحة ضيقة جدا حتى الان ، ، فتطوير برنامجنا على اماس هذه القواعد ، يمني الاعتراف بصورة صادقة بطابع الانصار الذي يطبع الجيش الاحمر الصيني ، ، فهذا الطابع هو الميزة الاسامية لجيشنا ، وهو ميزة تعطينا القدرة على قهر المدو » ،

ويعتبر ماوتسي تونغ حرب المصابات حربا تقوم على المرونة في العمال لا أقل ولا أكثر و وقد تنبأ هذا الرجل بثلاثة مراحل في الكفاح ضد اليابان و تتميز المرحلة الاولى بتقدم اليابانين وبمناورة الصينين بالتقهقر ويشتمل الدفاع ضدهم على « مناورات هجومية مربعة جدا ، وتجمعات وانتشارات مباغته القوات الصينية » فالعرب اذن حرب حركة تجري على مساحات واسعة وليست حرب خسادق و فهي حرب العركة هسند « يعب ان يكون لدنيا ثقة كبيرة في استخدام الانصار والمصابات و ويعب ان تقاد استراتيجيتنا وتكتيكنا ، في المرحلة الاولى مسن الحرب بشكل تتجنب معه الممارك الدفاعية الكبرى ، وان يكون هدفنا هو بشكل تتجنب معه الممارك الدفاعية الكبرى ، وان يكون هدفنا هو القضاء على معنويات المعدو وروحه القتالية وفعاليته المسكرية بصورة تدريجية » والشيء الإصامي هو العفاظ على سلامة الروح المعنوسة الصينية ، « فغي حربنا ، يؤلف الشعب المعلح والجيش الاحمر ذراعي

رجل واحد • ومعنويات الشعب هي معنويات الامة المسلحــــة • وهذا بالضيط ما يخافه العدو » •

ان الهدف الرئيسي للحرب هو القضاء على القوات المعادية المقاتلة كما فسر ذلك ماوتسى تونغ ، فليس المهم هنا الاستيلاء علسى مدن او مواقع وحراستها • فالمرحلة الثانية من حرب العصابات لا تبدأ الا بعد ان تضعفُ القوات المسلحة المعاديسة اثناء المرحلة الاولى ، وهذه المرحلة هي مرحلة الاستنزاف ، يقول مـاو : « ينبغي ان يضايق العدو باستمرار وبشكل متصاعد ٠٠٠ وعلى وحدات العصابات ، المنظمة جيدا ، والمقادة بعذاقــة ان تجمد اليابانيين اربعا وعشرين ساعــة في اليوم ، حتى مرحلة الاستنزاف الكامل » • ولهذا السبب كما يقول ماو : « ينبغي علينا ال ننظم ونفذي عددا كبيرا من وحدات العصابات من بين الفلاحمين ، وان نربيها سياسيا ونجهزها بالعتاد اللازم ٠٠٠ » « كما ينبغي ان نتذكر ان الحرب ستجري في الصين ، أي ان على اليابانيين ان يعيشوا وسط شعب معاد لهم • وسيضطرهم هذا الوضع الى جانب كل تمويناتهم من خارج البلاد ، وحراستها بوضع قوات على طول خطوط مواصلاتهم ، كما انهم سيكونون ملزمين بابقاء مواقع هامة لهم في منشوريا ٠٠٠ وعندئذ تحين اللحظـة التي يصبح من الممكن فيها منع الجيوش اليابانيــة من الحركة، بزجها فسى حرب المواقع ، في هذه اللحظة يتحدد منعطف الحرب » .

« وبعد ان تنتهي المرطق اثنائية من العرب بنجاح نقوم بحرب العركة ، ويقوم الصينيون بالهجوم المعاكس عندما يتعب اليابانيون وتنهد قواهم ، ويقوم رجال العصابات بالاشتراك في العمليات متابسين تكتيك الازعاج والمضايقة بقطم التراجع على الوحدات العودة » ،

وكانت أهم مساهمة لماوتسي تونغ في حرب العصابات هي كتيب طبع في الصين عام ١٩٣٧ بعنوان : حرب الانصار • الا ان هذا الكتيب لم يطبع في انجلترا او فرنسا او المانيا ، ولا يوجد من هذا الكتاب ايـــة نسخة في بريطانيا بالانجليزية او بلغسة الكتاب الاصلية • ثم ترجم هذا الكتيب الى اللغة الانجليزية من قبل الكولونيل الاميركي جريفيث ، وهو من رجال القناصة البحارة الاميركيين • ونحن مدينون بالعرفان للكولونيل جريفيث الذي تفضل ووضع تحت تصرفنا نسخة من عمله • وفي هذا المؤلف الذي سنعتمد عليه ونرجع اليه تعتبر حرب العصابات لاول مسرة جزء لا يتجزأ من الدراسة العسكرية •

ويعتقد ماوتسي تونغ أن على هذه الحرب أن تساهم في الوصول الى النصر ، وينبغي أن توضع كل منطقة من المناطق بامرة قائد عسكري ومفوض سياسي ، وتقسم المنطقة نفسها الى أقسام ، يقود كل قسم منها وسياسية التي ترتبط بها وقوات الانصار ، ولكن ، بما أن تشكيسلات الانصار تممل غالبا بصورة مستقلة ، فلا ينبغي أن يكون الاشراف مركزيا على مستوى عالى جدا ، بل يجب أن يكون هذا الاشراف محليا ، ويتسم من قبل الرؤساء المطبين ، يينما تبقى القيادة الاستراتيجية بيد الملطات من قبل الرؤساء المطبين ، يينما تبقى القيادة الاستراتيجية بيد الملطات

وسنرى ان الانصار السوفيات قد طبقوا هذا التنظيم .

وتبعاً لآراء ماوتسي تونغ: « يعب أن تكون جميع نشأطات العنابات ملحقة وتابعة لنشاط القطاعات النظامية • حقا ا أن العصابات سلاح قوي الا انسه لا يقدر مع ذلك الادعاء بالتغلب على العدو لوحده • ومسن العقيقي ايضا أنه لا يمكن التغلب على العدو دون تدخل العصابات فالجيش النظامي هو الذي يلعب الدور الرئيسي وعلى العصابات أن تساعده في انسزاع النصر • ولهذا فان تعاونا وثيقا بين العصابات والجيش النظامي ، هو تعاون ضروري في كل لعظة وبخاصة في ساحة القتال » •

ويمكننا ان تدرك هنا اله لكي نحقق هذا التنسيق ، ينبغي ان تتلقى

المصابات الاوامر من قيادتها العامة الخاصة بها ، ومن قيادة الجيش ايضاه وقد تم تشكيسل الانصار السوفيات طبقا لهذا المفهوم السذي وضعه ماوتسي تونغ و ويرى (ماو) أيضا ، ان على الانصسار ان لا ينسوا ان التماون مع الجيش ضروري جدا لتنفيذ مهماتهم ، فدورهم هو نقسل الحرب الى مؤخرات العدو ، وتوسيع عمق ساحة المعركة بهذا العمل ، فمن واجبهم تدمير الوحدات المعادية الصغيرة وازعاج الوحدات الكبيرة والقضاء على معنوات الخصم ، ومهاجمة خطوط تموينه واقامة قواعد لوحدات الصابات ، و بهذا الشكل تعجر هذه الوحدات خصمها على توزيح قواته باستمرار في عدة اماكن ، كما انها تقلب مؤخرات العدو الى جبهة اخرى ، وفي مثل هذه الشروط ، لا تستطيسم القسوات كما الماديسة الصمود لوقت طويل امام الانصار ، ويصبح هؤلاء الانصار كما قال ماونسي تونغ نفسه : « أشبه بعدد لا كبير من البعوض تهاجم عملاقا وتلدغه في كل مكان بآن واحد » وهذا ما فعله السوفيات بالضبط عملاة وتلاغه في كل مكان بآن واحد » وهذا ما فعله السوفيات بالضبط

ان استراتيجية الانصار مختلفة بالتأكيد عن استراتيجية الجيش النظامي وقد فهم ماوتمي تونغ ذلك فهما جيدا و فالانصار لا يستبكون أبدا في حرب مواقع ، ولا يخوضون أبدا ممارك حاسمة و فالممارك التي يخوضونها تتسم بالماجأة والحركة و ومن اول كتاب ( ماو ) الى آخره ، فعد نصائح موجهة للانصار والمصابات و ويمكن تلخيص هذه النصائح مسلط بلي:

۱ - تجنب مجابهة قوات متفوقة ، اذا حدث ان بوغتت المصابات بقوات تتفوق عليها ، فمن والجبها ان تتراجم عندما يتقدم المدو ، وان تضايقه عندما يتوقف ، وان تهاجمه عندما يحل به التعب ، وان تطارده عندما يتقهتم .

٢ - أن المباغتة هي الشرط الاساسي لنجاح كل عمليات حرب العصابات.

٣ ـــ ينبغي ان تحضر العمليات الهجومية وتعد باعتناء • وعلى الانصار
 أن يعملوا ببديهتهم الغاصة •

ع بحب ان تعشد القوات ضد اضعف وحدات العدو ، وقد أعلن هذه القاعدة بنغ تي هواي اذ قال ما يلي : « على العصابات أن تكون متفوقة دوما عدديا في اشتباك طبيعي مع القطعات المعادية ، ولكن عندما تكون قوات العدو في حالة الحركة ، أو في وضع الاستراحة ، او في وضع سيى، الحراسة ، فاز باستطاعة جماعة من العصابات أقل منها عددا أن تقوم بهجوم جانبي سريم وعنيف ينفذ فجأة على نقطة من نقاطها العيوية او على خط مواصلاتها » •

هـ توجيه ضربات قوية وسريعة كالبرق والتفتيش عن تتبجة حاسمــة
 صاعقــة •

إلى الذا كانت الظروف غير مناسبة لنا ، فيجب أن فعد الى التنقل والانتشار الفوري • وتنظبق هذه القاعدة على وحدات العصابات المحاصرة ، أو عندما لا تكون الارض مناسبة لهذه الوحدات ، أو يكون تموينها غير كاف •

 الا ان على العصابات ان تنجمع عندما يتقدم العدو باتجاهها وامامها فرصة سافحة لتدميره •

٨ ــ استخدام القوة ، وعلى العصابات ان تكون ماهرة في فن خداع المدو • فعليها ان تنظم نفسها لتجعل العدو يعتقد ان الهجوم سياتي من الشرق او من الشمال ، بينما تتجه هي الى الفرب أو الجنوب• وتبعا لكلمات بنغ تي هواي : « التظاهر بالهجوم من ناحية الشرق في حين يجري الاشتباك في الغرب » • •

ولتعلم هنا بصورة عابرة ، ان بنغ تي هواي قد أصبح القائد العام « للمتطوعين الصينيين » في كوريا بعد خمسة عشر عاما ، حث طبق اساليمه عمليا . ٩ ــ اجراء التحركات بصورة سربة دائما .

١٠- ان تعاون الانصار مع السكان المدنيين امر هام وحيوي لاقاصة القواعد و يضيف بنغ قائدلا : « وحتى عندما تتفوق حركية العصابات على حركية خصومهم فان العصابات لا تقدر ان تميش بدون السكان المحليين ، لان هؤلاء يقدمون للانصار جهازا كاملا للاستخبارات عن العدو تستفيد منه بدرجة كبيرة ، وينبغي ان ينتمي كل السكان الى جهاز الاستخبارات السري ، وعندما ينتمي كل السكان الى مثل هذا الجهاز ، يكون عمله مثاليا لان الخصم يصبح عاجزا عن القيام باية حركة دون ان يكون علم الانصار على علم فوري بها » ،

وسنرى لاحقا الى أية درجة عدل تكتيك الآنصار السوفيات استنادا الى هذه الوسائل ، وقد فهم ماوتسي تونغ ايضا ان حسرب العصابات ليست محدودة بالصين تفسها اذ قال : « علينا ان نلاحظ ان حرب الانصار التي تجري في الصين حاليا ، لا سابقة لها في التاريخ ، ولا يصلح المثل الذي تضربه هذه الحرب للصين فحسب في حربها ضدد اليانيين ، بل سيكون لهذه الحرب آقاق عالمية » ،

ولم يبتعد ماوتسي تونغ ابدا عن المباديء التي رسمها ، فقد آكد بعض هذه المباديء ، مرة اخرى ، في تقريره الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصنيني في ٢٥ كانون اول ١٩٤٧ ، وان وضع مخططاته فسي التنفيذ كان سببا في هزيمة تشان كاي تشيك ، كما أتاح هــذا التنفيذ القدة نظام شيوعي في الصين ،

ولن نقوم هنا بسرد ما فعله الانصار خلال تلك المعركـــة ، فمن يعنيهم وبهمهم مثل هـــذا الموضوع يستطيعون مراجعــة مقدمة كتاب « استراتيجية الحرب الثورية في الصين » ، وقد تنبأ هتلــر عــن وده لليانيين ، واذاع اعتراف المانيا بحكومة منشوريا ، وقد صرح انثذ بما يلي : « اني لا اعتقد أن الصين قوية بدرجة كافية ماديا ومعنويا لمقاومة الجهود التي تبذلها البلشفية ٥٠ »

واتصافا للعقيقة التاريخية ، نضيف هنا ان هتلر لم يتوقع تسلسل ما حدث بين عام ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥ وتتاليجه على اليابان ، فقد ارتكب هتلر نفسه خطأ جسيما بعدم دراسة الطرق المستخدمة من قبسل ماوتسي تونغ في عام ١٩٣٩ في كفاحه للاستيلاء على السلطة ، وقد قال ماوتسي تونغ في عام ١٩٣٩ ما يلي : « ان من الخطأ الجهل بمبادي، الكفاح المسلح ، والعسروب الثورية » وحروب الانصار ، والعمل السياسي في الجيش » ،

وقي ٢٧ حزيران ١٩٤١ ، هاجمت الجيوش الآلانية الاتحاد الوفياتي وقد اعتبرت المحكمة المسكرية الدولية وقضاة نورمبورغ هذا الهجوم عملا عدوايا ، إلا أن بعض المدافعين اعربوا مع ذلك عن رأيهم القائسل « بأن الهجوم لم يكن عدوانا غير شرعي ، الا أن عمل دفاعي وقائي » و الحقيقة أن الاتحاد السوفياتي ، يكن مستمدا بصورة قوية لتحمل المسدمة ، وكان الاتحاد السوفياتي يفضل أن يرى الانجليز والألمان يتقاتلون فيما بينهم ، بينما يراقب هيو الإحداث بفين حذرة ، ولهسندا السبب ، كان الاتحاد السوفياتي مستمدا لاعطياء المانيا كسل انواع الامتيازات والتنازلات ، فيما عدا التنازل عن جزء من اراضيه ، وقسله اطلعنا على ذلك من مصدر من افضل المصادر الألمانية ، ومع ذلك ، فان الاستمداد السوفياتي في اتجاه تحضير العصابات سار بشكل جيد ، لانه بعد احد عشر يوما من بدء التنال ، اصدر ستالين امره المشهور السي شعوب روسيا السوفياتية قائلا فيه ما يلي :

« تنشأ في المناطق المحتلة من قبل العدو ، وحدات من الانصار ، والمجلة، وغيالة، وتنظم جماعات للتشتيت ، مجهزة لقتال القطاعات المعادية، وللشروع في حرب العصابات بتدمير الجسور والطرقات ، وقطح خطوط المواصلات الهاتفية والتلفرافية ، وحرق الفابات وتخريب المستودعات

والقطارات • وينبغي ان تصبح الحياة في المنطقسة المحتلة غير ممكنة للعدو او للمتعاونين معه • يعجب ان يطارد العدو ويدمر اينما وجد ، كما ينبغي نسف وتأخير كل التدايير التي يأمر بها » •

اما الألمان فقد بدأت تعضيراتهم المدوائية في خريف عام ١٩٤٠ و وفي مطلع عام ١٩٤١ ، وضمت القيادات المسؤولة الخطط التفصيلية المتعلقة بالمعليات (خطة باربروس) وباستشاز روسيا اقتصاديا (خطة اولدنبورغ) ، الا ان رجال هيئة الاركان العامة الالمائية ، رغم انشفالهم مع هتلر وجوبات بالتفاصيل ، لم يفكروا جديا في هذه الفترة بالنتائج التي يمكن ان تسببها حرب عامة يشنها الانصار ، فقد وجه هتلر الامسر التالي : « يدمر الانصار دون رحمة من قبل القوات ، سواء اثناء الاشتباك او اثناء محاولات الانسحاب » وكان هتلر يعتقد ان مثل هذا الامر الموجز كاف لحل مشكلة بشل هذه البساطة حلا مناسبا ،

وكانت الفرصة مواتية لشن حرب عصابات تمتد على طــول اوروبا المغزوة • فاذا ما راجعنا كتابات ميكشة وجدناه يقدم في عرض عظيــم اربعة اسباب تعمل لصالح الحرب المرية ، ووجدنا ان ثلاثة من هــذه الاسباب قابلة للتطبيق على الحرب التي شنها الروس ضد الالمان ، وهذه الاسباب هي :

١ - لقد سبب تقدم الاستراتيجية والتكتيك العسكريين توسيع ساحة المعركة بصورة ضخمة بشكل يسمح للانصار بالتسلل اليها، ٢ - ترتبط الجيوش الحديثة بالقواعد الصناعية والزراعية التي توجد في مؤخراتها ، وتتصل جا بواسطة خطوط المواصلات ، ان هذه الحالة يجعل الجيوش في الميدان معرضة لضربات الانصار . سمح تطور الطيران واللاسلكي باقامة اتصالات موثوق بها
 ويتأمين التموين ٠

وبسرد تاريخ حرب الانصار السوفيات هنا ، نعسود غالبا السي وثائق المانية وقصت بين ايدينا و صحيح أن الالمان كانوا يحاربون فسي اوروبا وفي افريقيا ، الا افهم كانوا يسجلون كثيرا ويدبجون مسجلات الوقائع اليومية ، واليوميات الفردية ، والتقارير ، والاوامر ، والتوجيهات والتعليمات بأعداد كبيرة و وبرغسم الضرب الجوي الهائل الذي تعرضت له المانية ، من الطيران الانجليزي والامريكي ، فان وثائل العيس الالماني والحصقة في بوتسدام وفي برلين نجت من التدمير ، بشكل عجيب ، من واحقية أن عددا من الملغات قد احرق ، كما تعرضت ملفات اخرى للتلف من جراء الماء والتار ، الا أن كمية هامة من هذه الاوراق نجت من التدمير وامكن اعادة ترتيبها و وتوجد الوثائق حاليا في البنتاجون في واشنطن ، وهمي تشكل نبعا للمعلومات ذا اهمية كبرى للمؤرخين العسكريين ، وللذين بريدون دراسة استراتيجية وتكتيك الإنصار ،

ان المذكرات التسمى اتخذت كمرجم لكتابة هذا المؤلف ، سجلت بشهادات ضباط قادة وجنرالاتمن الجيش الالماني ، لهم خبرة كبيرة في حرب المصابات التي شنت في روسيا • وقد استخدمنا بعض المعلومات الثانوية ، التي وصلتنا من مختلف المصادر الالمانية والروسية إيضا •

# الفَصِّل الثابي

### الانصار السوفييت في العمَل

كان الهر كويتسكوميسار جالسا الى مكتبه ، بقرب النافذة وهو يشرب التهوة ، ويقلب مصنفاته بهدو ، وكان من وقت الى اخر ، يلقي الى الشارع نظرة سريعة تكاد ان تكون آلية ، وبغت سمع ضجيجا غريبا ، كات أصوات صماء منتظمة من طلقات تارية ، ارسل الهسر كويتسكوميسار مساعده يرى الامر ، فعاد المساعد حالا وهو شاحب اللون ، تصطك اسنانه من الرعب ، ولم يستطع الا ان يردد الكلمسات التالية : ( انه هناك ، انه هناك » ، وقد فهم القائد ، فاستقام بو ثبة واحدة وقتر الى مدفعه الرشاش ، وفي نفس اللحظة ، افتح الباب محدثا ضجة ، فضاهد القائد عندئذ ، مجموعة من الجنود بيزات متنوعة : البعض يرتدي يرة الدرك الالماني ، وعليها الاوسمة والنياشين ، والبعض الاخر يرتدي يرة ال (د8.8) ، وقسم اخر يرتدي السة قطنية بولونية : ويحمل يرتدي يرة ال (دارك الالماني الوصية او يلبسون القميص الاوكراني المعفي الاخر

وبعد نصف ساعة كان الكوبيتسكوميسار معلقا على غصن شعبرة قريبة من مكتبه ، اما الذين وصلوا بشكل غير منتظر ، فقد كانوا بوزعون على السكان كل ما صادره إلالمان وكل نا كدسوه في مخازنهم ، ومع ذلك ، عندما وصلت قوات النجدة الالمانية الراكبة على الدراجات النارية باقصى سرعتها ، وجدت مدينة صغيرة صامتة وهادئـــة ، كل ما فيها كان يبدو طبيعيا ، كأن شيئا لم يحدث فيها ، فيما عدا الكوييتمسكوميسار الذي كانت جئته معلقـــة ، وفيما عدا الحامية التي أبيدت او أسرت ،

« فلو شاهد احد الاشخاص مفرزة « بوجدان » في الطريق ، لما تمكن من معرفة اشخاصها بسهولة ، فنصف رجال هذه المفرزة كانسوا يرتدون البزات الالمانية على حين يلبس الاخرون ثيابا مختلفة مصنوعة في ليتوانيا او بولونيا او بلاد السلوفاك . ولو بحثت في عربــات النقل . لوجدتها محملة بثياب تلائم كمل العمليات: من بزات الـ (88) الى سراويل جنود ايطاليين ، وثياب اوكرانية ، ومعاطف مدنية الخ » ••• وقد يبدو هذا السرد مأخوذ من قصة من قصص المفامرات • ولكنه في الحقيقة مستقى بكل بساطة من مقتطفات كتبت باذن من الحنب ال بونومارنكو رئيس هيئة الاركان العامة للانصار ، والـــذي كان لوقت القائد العام للعصابات في روسيا البيضاء • والصفحات التالية دون شك لاقناع القارىء ان ما سردناه ليس قصة من القصص ، بل حقائق وارقام سجلتما الوثائق الالمانية كما سجلت هذا الحادث الذي ذكرناه مواليكم فيما يلي ، بعض الوقائع المستقاة من التقرير رقم به لمصلحة الامسن . العسكري للرايخ « لقد ألف قائد الانصار في مينسك مجموعة ٥٠ مهمتها تسميم المفوض الالماني العام • • وقد امكننا الحصول على بعض الزراعات الح اثبية > \*\*\*

لقد فشلت هذه المحاولة ، الا ان هذا المفوض الصام قتل في مقر قيادته عام ١٩٤٥ بواسطة مدبرة المنزل الروسية التي كانت تعمل لاحدى جماعات الانصار • كما ان كثيرين من الانصار قاموا بنجاح بأعمال رائمة من هذا النسق • فمن بين الوحدات المتعددة التي دمرتها المصابات الاوكرانية في خاركوف وضواحيها ، دمر مقر فرقة من الفرق وقتل قائدها

العبرال بروم نفسه و وقد ضربت عصابات ليننفراد رتلا آليا معاديا وقتلت العبرال ر و فون فيرتز ومرافقه الخاص و وقد دمر انصار روسيا البيضاء في بوروفوي مقر قيادة فرقة المانية يقودها العبرال جاكريي ، وقتل العميل الالماني المعروف فاييان اكينشيتز في مكتبه في مينسك وقتل فريديريك فنش ، قائد حامية مدينة بارانوفيتشي بواسطة الانصار ، وبعض موظفي وحدات الاحتلال ، وبعض العملاء المسؤولين عن ارسال المواطنين السوفيات الى معسكرات العمل الاجباري في المانيا ، كل هؤلاء اختفوا الواحد بعد الاخر و

وليست هذه القائمة كاملة ، الا انها كافية ومؤثرة ، ونحن نعرف ايضا من مصدر الماني ان الانصار اغتالوا قائد الجيش بوديين ، وان رئيس هيئة اركان الجيش التاسع جرح أثناء اشتباك مع الانصار ، كما ان كثيرا من الضباط الكبار لسم يلتحقوا ابدا بالمراكز المعينة لهم لان الانصار التقوا بهم وهم في طريقهم الى هذه المراكز ،

وتضم التقارير الألمانية تفصيلات اكثر من التقارير السوفياتية في وصف الملابس التي كان يرتدبها رجال العصابات و وتقول هذه التقارير الالمانية « أن مظهرهم الخارجي ، يدل على انهم مجرمون ، وبصورة عامة مختلف الإشكال و وكانوا على العموم يديلون لارتداء ملابس الفلاحين أو الفلاحات التي تظهرهم كاشخاص مسللين ، وقد فجد من يينهم اناسا و الفلاحات التي تظهرهم كاشخاص مسللين ، وقد فجد من يينهم اناسا و بأب مدنية تكملها قطع من البزات العسكرية على اختلاف انواعها ، وأمكانهم كالحرباء أذيبدلوا لون جلدهم بسرعة وفقا للظروف والاوضاع وقد صادفنا منهم عصابات تلبس البزات العسكرية الألمانية ، ويضع قادة هذه العصابات اشارات رتب ضباط وضباط صف لدينا ، وقد رأينا أيضا انصارا بلبسون برتين عسكريتين ، الاولى فوق الثانية : برة المانية ، وسقع اجتمال وستها برة روسية حتى يتمكنوا من تبديلها بسرعة كبيرة » ، والبزات

العسكرية الالمانية من البزات التي يرغبها رجال العصابات الذين يتقنون اللغة الالمانية • فبهذا الشكل يمكنهم التحرك على الهم تشيكيون • كما ان بعضا من هؤلاء الانصار كانوا يضعون شارة الساعد التابعة للبوليس المحلى الذي جنده الالمان المحتلون ، كما يلبس قسم منهم ملابس النساء. ولم يكن اغتيال الضباط الالمان سوى مهمة تَانوية من بين المهمات الكثيرة ألتي كلف جا الانصار الروس ، واليكـم الطريقـة التي نسف بها ايليا كوزين وهو فلاح شاب ، مع معاون، ، قطارا معملا بالذخائر : « حفر كل واحد منهما حفرته في موضع يأخذ الغط الحديدي فيه منحنى صعبا ، ثم انبطحا في هذا الموضع وانتظرا . وقد وضعت المتفجرات بعيدا عمن مكانهما ، وبعد وقت قصير ، سمعت زمجرة قطمار يقترب، ثم انيرت المنطقة كلها بأشعة ضوئية منبعثة من كشافات تحملها عربــة صفيرة ذات محرك تسبق القطار ، وفتحت الرشاشات نيرانها على بعض الشجيرات اثناء مرورها . وفي نفس اللحظة ، شاهد الليا القاطرة تسير في الظلام وهي تلهث. وكانت القاطرة هناك على مقربة من المتفجرات. وفي ثانية واحدة ، وضع الميا وزميله النار في الفتيل وقفزا الى ملجئهما • وبزئير مزق هدوء الليل كزئير وحش جريح ، خرجت القاطرة عن الخط وتوقفت . واصطدمت العربات ببعضها بعنف مسببه ضجيجا مرعبا زلزل اركان الارض من تحتها ، ثم بدأت القنابل التي يحملها القطار تنفجر ، واحدثت انفجاراتها صوتا أذهل ايليا وتظاير من حول ايليا رماد وقطع من الخشب ، وأنقاض من مختلف الاشكال والانواع • وبعد فتـــرة اضطر للخروج من حفرته للتخلص من كل هذه الانقاض التي كادت تطمره تحت التراب » • جذا الشكل كانت القطارات الالمائية تنسف • وفي حوالسي نهاية الحرب كابن العدو قد خسر آلاف القطارات ولم تكن العملية بحاجة لاكثر من رجل او رجلين ، مع قليل من الديناميت بضعة امتار من الفتيل • وهناك مهمة عاديسة اخرى يقوم الانصار بتنفيذها وهي تدميسر

الجسور • واليكسم كيف كانت هــذه المهمة تنفذ كما يسردها احــد المتفذيسين:

« لقد اتخذنها احتياطات شديدة ، ونصن ننزل منحدرات جبسل لامبينا لوجود المان حوله ، ولاننا لم تكن نعرف المسالك جيدا ، فوصلنها الى مقربة من العبسور في الساعمة الثالثة بعد الظهر • فاختبأنا عندئمة في غايمة لا تبعد كثيرا عن هذه العبسور ، وبانتظار حلول الليل ، لانه لا يمكن تنفيذ مهمتنا أثناء النهار • • • وبدأنها لغم العبسور في منتصف الليل • • • وقد قام الرجال بعملهم بسرعمة وبصورة جيدة • وكسسان الظلام مخيما عندما التجأنها الى المخابئ • •

« وفي القجر ، شاهدنا على الطريق سيارة حمولتها (٧) طن تنقسل المانا مسلحين بعدافع رشاشة ، وعندما رأيناهم في المنظار عن بعد ٢ كانت السيارة تشبه لعبة مملوءة بجنود من الرصاص ، وبعض الاوقات كانست الشجيرات الصغيرة تصحب عنا رؤية السيارة وهي تسير على الطريق ، واخيرا ظهرت السيارة مرة اخرى ، وكانت تنجه مباشرة نحو الجسر ، وسرعان ما شاهدنا عمودا من اللحاف يرتقم في الجو وقطما مسن الارض واعضاء لجساد بشرية وانقاض الجسر كلها ترتقم في جو ذلك الصباح ، وبعد ثانية او ثانيتين ، سمعنا اتفجارا اخر ، وكان انفجارا الاول ، وصلت سيارة صداه من بعيد ، وقبل ان يتلاشى دخان الانفجار الاول ، وصلت سيارة اخرى الى الجسر اللح ، ونسفت هي إضا بالفاعنا » ،

لا وقد اعطى الانسذار فورا علمى طرق سمولنسكايا ونوفو سدين ديشريفسكايا ستانيسلاس ، وسمعنا أزيسز محركات وحدات النجدة وانسحينا عندئذ بسرعة الى المرتفعات ه

« وبعد حوالي الساعة سمعنا انفجارا ثالثا ، قويا جدا بشكسل ترددت اصداؤه بعيدا ولفترة من الوقت ، وفي هذه المرة ، نسفت دبابة على الجسر الثالث ، وبعسد الظهر دمرت كاليسات الحرى على طريسسق

سمولنسكايا ب سفرسكايا .

« والیکم نتیجة هذا العمل : دمرت اربعة جسور قضی علی ستون آلمانیا • ولم نستطع بالطبع معرفة عدد العجرحی » •

وطوال اربعة اعوام، كانت نفس الحوادث تحدث كل ليلة في روسيا المحتلة وعلى طول أرضها • وفي كيرش كان الانصار يختبئون نهارا فسى منجم للفحم ، بينما يختفي الاخرون في المستنقعات ، في منحني للدنييبر • وفي ساباروجه كانت احمدي شبكات المجاري التي تمسر تحت مصنع للالمنيوم ، هي المكان الذي يلتجئون اليه . وفي لوسووايا كانوا يجدونُ مخبأهم في المستشفى، وبالقرب من خرسون، لم يكن من الممكن الوصول الى معسكرهم الا بواسطة الزوارق • وفي جنوب القرم ، أقام الانصار قاعدتهم في سلسلة جبال يبلا ــ داغ وعلى جوارباسلا ، كان الانصار يتوارون في منطقة الغابات . وكان بعض الانصار يعيشون في المـــدن والقرى كمواطنين مسالمين • وابتداء من عام ١٩٤٢ ، انزل الروس بالمظلات عددا كبيرا من الانصار • وتحتوي ملفات الجيش الالماني عددا كبيرا من التقارير عنحرب الانصارء وعند قراءة صفحات هذه التقارير نشعر بنوع من اليأس تزداد حدته بين الالمان مع مرور الزمن ، وهو يأس يصل السي مرحلة التوتر وفقدان الامل • ويمكن فهم سبب ذلك بسرعة : فالانصار كانوا يضربون في كل مكان الا ان القوات التي كانت تزج ضدهم لسم تكن قادرة على تجميدهم فيمكان من الامكنة والاشتباك بهم بصورة جدية. ونجد هذا الياس ماثلا في تقرير صحفي لمراسل حربي ألماني هـــو كيرت كلاين شونفلد ، الذي شاهد مرحلة من مراحل حرب الانصار ، تحت عنوان : ﴿ غابات الموت ﴾ كتب كيرت ما يلي :

« ثم كانت الغابة المامنا • وانتصبت الاشجار سورا اخضر كبيرا أمامنا • وعبر هذا العجدار كانت الطريق الكبرى المستقيمة تبدو وكأفها تغترقهعموديا كسهم مشم وناصع البياض ••• وأوقعنا جندي ، متمركز

على مدخل الفابة .

« نراتا من السيارة مستمريين ، فلاحظنا سيارات اخرى واقفة على العجاف الايمن من الطريق • وتوجه احد الفساط نحونا قائلا : « سنشكل قافلة ، اذ ان من المعتقد ان المنطقة تمج بالمصابات ، ومسيرنا ضمن قافلة اكثر أمنا لنا » • فاتخذت سياراتنا مكانا لها على الطريق ، مسم بقيسة السيارات • وبعد نصف ساعية ، كان قد تجمع حوالي ( ١١ ) سيارة ، سارت القافلة وسط الفاية المنتصبة كسور ضخم على جانبي الطريق •

« وبغتة ، توقف الرتل ، وبوثبة واحدة ، قفزنا ممن السيارات وسلاحنا بأبدينا بصورة غريرية ، وكان هناك جسر مغرب يسد علينسا الطريق ، اعتقدنا في البدء انه ليس هناك سوى هدا الجسر ، ولكننا لاحظنا حالا ان هناك معرات اخرى ، وعدما ألقينا نظرة سريمة علمي الخارطية اقتنعنا بيأن الطريق يعر خلال منطقية مستنقمات تقطمها قنوات ري قريبة من بعضها البعض ، والطريق يعر عبرها ، فلو دمسرت المصابات كيل الجسور بصورة منهجية ، لكان علينا ان نقضي يوسين للوصول الى هدفنا لان المستنقمات والفابية نفسها تجعل كل معاولة للالتفاف على الثغرات معاولة غير محدية ،

« وعندئذ ، نزلنا فورا الى المنحدر الذي يوصل السى الجسر ،
 وشرعنا بالقاء كل انواع المحطومات في القناة : احجار ، انقاض مسن
 مختلف الانواع ، أعشاب وحشائش وأغصان كي نردم الثفرة وتنشيء
 مدا م تعسلا .

« وبعد ساعتين ، كانت قافلتنا تقطع هذا الحاجز الاول ، واتخذت طريقها والفسق يلف المنطقة ، ولم تعد الغابة مسرحا للاحلام كما كانت في العبزء الاول من الرحلة ، انها الان هادئة وقاتمة ، تتنعدانا على كل جانب من الطريق ، وكان النيل قد بدأ طريقه ، وضباب المستنقدات ينشر غلالته الشغافة على جذوع الاشجار ،

« ثم كان الليل الداكن و ومع نزوله، حلت ساعات المطالة والانتظار الطويلة ، لانه كان علينا ان لا تفكر بمتابعة الطريق في هذه الظروف ، فتجمعنا عند أن حول فار المعلناها في ارض عراء رملية على يساز الطريق، وكان من المستحيل علينا ان تنام ، ٥٠ كانت حواسنا يقظة ، وتعين نصغي بالتباه الى الضجيج المنبث من هذه الفاية الكثيفة المعادية ، ومن وقت لاخر ، كنا نسم من بعيد زفات مدفعية تقصف بعنف ، وفجأة سمعنا على مقربة من معسكرنا المؤقت صهيل خيول ، وشتائم معنوقة وكلمات متبادلة بصوت منخفض، وكانت تلك الاصوات منبعثة من احدى دوريات الامن اتابعة لنا ، والمتجهة نحو الشرق ، على المسلك الرملي المحاذي للطريق .

« وقور انطلاق الدورية ، سمعت طلقات الرصاص على جانيسا الايسر ، من الجهة التي اختفى فيها القرسان ، وبعد ثوان ، مر حصان ينطلق مسرعا حتى انه كاد يصطدم بسياراتنا التي كانت أنوارها مطفأة ، وسمع ضجيج هذه الاصوات رجالنا الموجودون على رأس الرئل ، ثم جمع الضابط رجاله ووزع المهمات فيما ينهم ، ٠٠٠ وكسان من المستحيل على المرء ان يرى خيال جاره ، وقد احسسنا جميعا بذلك الشعور الغريب الذي يجتاحنا قبل ك ل لقاء وشيبك مع العدو ، وعندألذ تركتبا الرئل ونحن نسير خلف قائدنا ، بعد ان تركنا حرسا كافيا على آلياتنا ، وبعد قليل ، دوت في الفضاء طلقاتنا المضيئة وكانها ترسم أوتارا على الطريق ، وتبعثها صرخات وشكاوى ، واندفعنا بسرعة في وحسل المستقمات من كل جانب من جانبي تلك الطريق الملمونة ، وكان هناك المجانب الذي كان مصدرا للهجوم ، وخلال فترة مسن الزمن ، مزقت سكون الليل طلقات تجاوبت اصداؤها داخل الغابة ، واخيرا عاد الصست سكون الليل طلقات تجاوبت اصداؤها داخل الغابة ، واخيرا عاد الصست وخيم مرة اخرى ، وكان مسكون الليل طلقات تجاوبت اصداؤها داخل الغابة ، واخيرا عاد الصست وخيم مرة اخرى ، وكان مسكون الليل طلقات تجاوب اصداؤها داخل الغابة ، واخيرا عاد الصست وخيم مرة اخرى ، وكان مسكون البيا بسمة هواء ، وكان مسكون البيل طلقات تجاوب اصداؤها داخل الغابة ، واخيرا عاد الصدت وخيم مرة اخرى ، وكان مسكون البيا بسمة هواء ، وكان مسكون الميل هيزاد مسكون الميل طبع الميان مسكون الميان مسكون الميان مسكون الميان مستخله نسمة هواء ، وكان مسكون الميان ميان مسكون الميان الميان مسكون الميان مسكون الميان مسكون الميان مسكون الميان الميان مسكون الميان الميان مسكون الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان مسكون الميان الميان الميان ميان الميان ال

القسم الباقي من الليل بدون أي حادث •

« ونقل احد رجالنا جريحا الى السيارات • وبعد وقت قصير جـــاء الفجر لينشر البرد الشديد في الغابة •

« ولم تتمكن من الوصول الى هدفنا قبل الليلة التالية ، لانه كان علينا ان نجتاز ايضا جسرين اخرين مخريين وسدا • وفي الطريق ، نسفت احدى سياراتنا حين مرت فوق لنم ، فاصيب رجل آخر ، واجبر نا علمى ترك سيارة لخرى من القافلة • الا اننا وصلنا في النهاية الى القريمة التى نقصدها ••• »

ولقد كان هذا اللقاء مع الاعداء قليل الاهمية اذا قورن بلقاءات اخرى تحدث بين الوقت والاخر و ومع ذلك فان مغامرات من هـذا النوع ، تتكرر كل يوم كافيـة لان تجعل الاعصاب مضطربة الى اقصى العدود و ولقد كانت حرب الانصار حرب نفسية ناجحة جدا وسنرى فيما يلى ماذا حدث عندما دخل الانصار فعلا الى المسرح و

لقد سجل اول تقرير الماني عن حرب الانصار في روسيا ، من قبل القيادة العليا للجيش ، في ٢٥ تموز ١٩٤١ و وكان يؤكد ان عمليات المصابات مهدد طرق تمويسن الجيش بصورة جدية ، ويعدد التقريس الاعتداءات ضد الجنود المنتزلين والهجمات الموجهة ضد المنشاءات في الخلف ، وتخريب الطرق والجسور ، وما لبث هذا الوضع ان اصبح شيئًا مألوفا لدى القيادة الالمانية ،

ويبدو ان المصابات كانت تعمل اولا امام الخطوط الالمائية لا خلفها ولم تكن اعمالها توحي بالخوف بصورة خاصة • وهناك تقرير صادر عن فصيلة كوماندوس خاصة تابعة لمجموعة الكوماندوس د• ، وهو تقرير مؤرخ في ١٢ المول ١٩٤١ ، يروي اشتباك دوريتي استكشاف المائيتين تعملان في ( المنطقة المحايدة ) No Man's Land ضن رجان العصابات • وفي ه تشرين ثاني من العام ذاته ذكر قائد شرطة

الامن التابع لمصلحة الامن العسكري الرابيخ احداثا اخرى عن عصابة مشاجهة توققت عملياتها مع انسحاب الجيش الاحمر • وحتى هـذه الفترة فان بعض هذه العصابات المعرفة باسم كتائب التخريب ، كانت تقوم بواجبات هي من مهمات وحدات التغريب وفك المعدات التابعة للجيش الاحمر • وكانت مهمة هـذه الوحـدات تغريب المحاصيل ، ومستودعات المؤن ، والمعدات والمنشآت الصناعية ، ومطاردة مفارز المطليبن • المخ الا ان التقارير اشارت فيما بعد الى نشاط سري اكبـر وراه الخطوط الالمائية • فقد ترك السوفيات وراهم جماعات التخريب الاولى التابعة لهم •

ومع ذلك ، لم تكن العصابات في ذلك الوقت قد تركت انطباعــا لدى الجندي الالماني « فلم يكن يؤخذ القتال وراء الخطوط الالمانيــة بصورة حدية بعد » ، تلك كانت اشارة قائدي الجيش السادس والحادي عشر ، في اوامرهما التي اصدراها في يومي ١٠ و٣٤ تشرين ثاني ، وقد اصدر قائد الجيش الحادي عشر اوامره كما يلي :

« يستمر القتال ايضا وراء الجبية • ان جنودا غير نظاميين يرتدون لباسا مدنيا ويتصدون بهجماتهم للجنود المنعزية • ويجرب الانصار تفتيت قوافل التموين مستخدمين لهذا الغرض ألفاما ومتهجرات من جميع الانواع • • • وقد دمرت المحاصيل والمصالع بصورة منهجية ، وبشكل حكم فيه على سكان المدن بأن يقفوا جوعا دون شفقة ولا رحمة » •

ثم ظهرت حرب الانصار بعد ذلك بصورة جدية ، فتبعا لتقاريسر اكيدة ، قرأنا في مذكرة لرئيس مصلحة مكافحية التجسس في الجيش الحادي عشر ، تاريخ ١٤ تشرين ثاني ١٩٤١ « أن مجموعة من الانصار منظمة تنظيما دقيقا ومقادة بصورة ماهرة جدا تعمل جنوب القرم ، وتملك هذه الجمهرة قواعد في جبال يبلا ، وهذه القواعد مزودة بالاسلحيية

بصورة جيدة وبالمؤن ، والمواشي ، وبكسل وسائل الاعاشة الاخرى . . ومهمة هؤلاء الانصار تخرب شبكات مواصلاتنا واتصالاتنا ، والقيام بفارات على مصالحنا في الخلف وعلى ارتال تمويننا » و وفي هذا التاريخ طهرت التقارير الاولى عن العمليات التي قام جا الانصار لصالح الجيش يلاحمر ، وبعد اربعة اسابيع سرد احد قادة المواقم احداث قطاعه بما يلى : « ان خطر الانصار اكبر مما كان منتظرا » ، وفي تقرير صادر بيوم ٢ كانون ثاني ١٩٤٣ ، أكد احد قادة مصلحة الامن المسكري الرايسخ (SD) في القرم ما يلي : « يستمر الانصار حاليا باطلاق النار على الليات بعيدة تابعة للجيش الالماني كما كانوا يفعلون سابقا ، ومنذ مدة قرية جدا ، هاجم الانصار قرى خلال الليل كي يستولوا على مؤن وأغنام منها الخوم، وخلال هذه العمليات التحق بالانصار بعض الرجال المتعاطفين معم ، واقيت عوائق على بعض الطرقات » ،

وقد اصبح الانصار مزعجين الى حد اجبر القيادة الى خلق اركان خاصة مضادة للانصار في الجيوش الالمانية ، بينما بدأت هيئة اركسان اخرى بخلق قوات لمقاومة العصابات ، واكتشفت مستودعات للاسلحية تحتوي على رشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ، ومدافع رشاشة ، ومسدسات آلية ، وذخائر بكميات ضخمة ، واستولى على مستودعات للمؤن وقتل آلاف من الانصار أثناء عمليات شنت ضدهم ،

وفي ليلة ه كانون ثاني ١٩٤٢، اشترك الانصار بعملية كبرى باتماون مع الجيش الاحمر ، وكان مسرح هذه العملية شواطى، البحر الاسود. و ووصفت « بعمركة » في تقرير الجيش العادي عشر ، وها هي احداثها وفقا لهذا التقرير : « في الساعة الثانية من ه كانون ثاني سمع أزسر المحركات في الميناء ، وفي نفس الوقت ، اشار معفر ساكي الواقع على بعد ٢٠ كيلو مترا الى الجنوب الغربي من جوباتوريا » انه قد سعم أزيز المحركات ايضا في المناطق القريبة ، فأعطى الانذار في جوباتوريا حالا ،

ووجه الخبر الى هيئة اركان الجيش بالهاتف وباللاسلكي » • ويعضي التقرير قائلا : « وفي ظلام الليل الداكن ، نجع العدو في الانزال فسي تقاط مختلفة من المليشيا ( المقاتلة الى جانبنا ) الى التراجع امام عدو يتفوق عليها عددا • فانشأ سد ناري للمدفعية فورا • وطبقا لاستجواب الاسرى، اضطرت قافلتا نقل سوفياتيتان لتمسر الاتحاد امام هذا السد •

« وبالارتباط مع عمليات الانزال ، شن هجوم من المدينة نفسها قام ب انصار مسنودون بالمثلين ، وتغلب الانصار على المليشيا التي تحرس جسرا كبيرا ، وفتح مدفعان المانيان النار على هذا الهدف بصورة جدية الى ان اضطر المدفعان الى تغيير موقعهما نظرا للخسائر التي تعرض لها السدنة » .

وهناك تقرير اكثر تفصيلا عن الدور الذي قام به الانصار خلال هذا القتال، وقد كتب هذا التقرير الضابط الالماني الذي كاذيقود المحول الهاتفي المحلى • واليكسم نبذة منه :

" اخطرنا في هذه الليلة حوالي الساعة الثانية بوجود زوارق طوريد معادية و فنفنت المدفعية الساحلة قورا سدها الناري و طوريد معادية المنافقة و التنابط ، وفي الساعة و المعبن عالمات المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة عليه من كل الاتجاهات و وكانوا مسلحين بالقنابل المدوية والمسدسات الرشاشة وبسرعة اصيبت زمرتا الرشاش التابعتان للمقسم اصابات بالمفة وخرجتا من المحركة ، ضرب المركز الهاتهي من قبل المهاجمين بالقنابل و

« وقد خرب المركز بعد ان جرى الدفاع عنه حتى آخر رصاصة • وبعد ذلك نجمت في الخروج من المدينة من الشمال ، وبعد ان قمت بدورة حول البحيرة الكبيرة ، استطعت من الوصول الى ساكي ، واعتقد ان كل قوات مركز الهاتف قد قتلوا في هذا الهجوم » •

ووفقا للتقارير الاولى ، يبدو ان حوالي ١٥٠ الى ٧٠٠ جندي من الجيش الاحمر قد وفقوا في الانزال ، ولا يتجاوز عدد المظلمين والانصار المشتبكين في هذه العملية الالف ، وقد استرجع الالمان المدينة بعسد ثمانية ايسمام ،

وهنا لا بد من ذكر ملاحظتين ، اولا : يبدو ان عدد الانصار الذين نفذوا في المعلية عدد مشكوك فيه ، فتبعا للتقارير الالمائية فقد الجيش الاحمر اكثر من ١٠٥٠ رجل ، فتلوا او أسروا ، وبما ان عدد كل المشتركين في هذه العملية هو ١٠٧٠ جندي من المظليين والانصار فان عدد الانصار لا يمكن ان يتعدى ال ١٥٠٥ مقاتل ، ومع ذلك فائنا نستطيع ان نقرأ ما يمكن ان يتعدى ال ١٥٠٥ مقاتل ، ومع ذلك فائنا نستطيع ان نقرأ ما يلي في أحد التقارير ، ففي فقرة « خسائر العدو » : ١٣٠٨ مدني قتيل ( من الانصار ) » ، اما القيادة العامة للقوات المسلحة الالمائية فتقدم رقم الجيش الحادي عشر فان هؤلاء ال ١٢٠٠ نصيرا هم « مدنيون معروفون المجيش الحادي للالمان ، والذين اعدموا رميا بالرصاص فيما بعد ، وم هذا فقد كان هناك كثير من العناصر الطيبة بين السكان » ،

فيبدو اذن ان عددا لا بأس به من المدنين المسالمين والبعيدين عن التتال قد أعدموا رميا بالرصاص بعد هذه العملية ، وقد يبدو ان الالمان حاولوا في واقع الامر ختق هذه العملية والمبالفة في عدد الانصار المشتبكين فعلا فيها ، ومع ذلك ، فمن المحتمل ان يكون الانصار قد عملوا بشدة ، وربعا كانوا يشكلون لوحدهم مجموع العناصر البرية المعادية ، والملاحظة الثانية تنصب على واقع ان الانصار تصرفوا في هدف الفارة وكانهم جزء من البحيش النظامي ، ولم يخسر الالمان سوى ٥٧ قتيلا و١٢٠ جريطا او مفقودا ، فضائرهم كانت اقل بكثير من خسائر قتيلا و١٢٠ جريطا او مفقودا ، فضائرهم كانت اقل بكثير من خسائر الانصار ، الا انه في حرب المصابات ينبغي ان تكون نسبة خسائر القوات ممكوسة ، وعلى كل حال ، فلقد حفظت العصابات العمراء

الدرس . ولم تعد تهاجم بعد هذه العملية الا اهدافا تتناسب مع اسكانياتها وبعد هذه العادثة ، ازداد حرص الانصار وتعقلهم لقترة من الوقت وكانت لديهم اسباب وجيهة دفتهم الى ذلك • « وتقول مذكرة صادرة عن الجيش العادي عشر في ١٥ كانون اول ان سبب قلة هجمات الانصار في ذلك الوقت عائد للاحوال المجوية ، اذ الهم لا يرغبون في ترك آثارهم على الثلج » • ولكن بعد شهر انقلب الموقف وتفرأ في تقرير صادر عن مصلحة الامن المسكري للرابخ (S.D.) ما يلي :

« وظننا ان نشاط الانصار سيستمر برغم فصل الشتاء . ولقـــد تأكد اعتقادنا اذ لاحظنا ان الموقف في هذا الصدد يزداد جدية ».

وكان لنشاط الانصار هدفان هما ، العصول على المؤن والملابس الشتوية اللازمة ، وتنفيذ ما دعاه تقرير مصلحة الامن المسكري للرابيخ (S.D.) « بالمهمات الخاصة » للانصار ه

واذا كان « الوضع قد تردى لدرجة كبيرة » فقد كان لذلك اسباب كثيرة ، ففي مطلع كانون اول ١٩٤١ ، كان الهجوم الألماني في روسيسا متوقعا ، وفي السابع من الشهر نفسه اعلنت القيادة العليسا الألمانية ان العمليات الهجومية ستتوقف اثناء الشتاء ، الا أن السوفيات قاموا فورا لهجهية ، فقد كانت مقاومة الانصار اذن ، مدعومة جيدا ، بحكم همنا الواقع ، ومم ذلك فان الطريقة التي عامل الألمان بها السكان الروس ، كانت قاضية بالنسبة للألمان ذاتهم ، فهي التي سببت احسداد الحسرب السرية ، وتوسعها ، فالمذابح الجماعية التي تعتبر مصلحة الإسمن المسكري للرايخ (مدال والشراعة المسكرية مسؤولتين عنها ، وعمليسات الالتقام التي قام بها الجيش الألماني ضد الرهائن المسالمين ، والتأخير الذي تم في الفاء نظام المزارع الجماعية ، ومصادرات الفيول والآليات الذي تم في الفاء نظام المزارع الجماعية ، ومصادرات الفيول والآليات المؤول والمئن والمغن والبقرة الاخيرة ( « بقرة ستالين » كما كانوا يسمونها والمؤن والملف والبقرة الاخيرة ( « بقرة ستالين » كما كانوا يسمونها

منذ أن سمح ستالين للفلاحين بسلك بقرة واحدة ) ، وتخفيض معسدل المقررات الغذائية للسكان الى حد تهديدهم بالمجاعة ، ومصادرة الافراد لغدمات القوات المسلحة المسلحة العمل لغدمات القوات المسلحة العمل في المانيا ، كل هذه الاعمال دفعت العمال الشبان ، وشباب الفلاعين الى المعلى السري ، وادرك الانصار كيف يستفيدون من هذه العالة فشنوا حملة دعائية بين صفوف المواطنين المستأين ، وكانت هذه العملة تقول : « لتتذكر دائما كيف قاتل الانصار وكل السكان في منطقة سمولنسك في عام ١٨١٧ قطعات ناطيون ، مع أن سلاحهم كان المصى والنؤوس والمجارف ، تذكروا جميما بطلتنا القومية في حربنا الوطنية الإولى ، الفلاحة الممتازة سيتشيوكا فاسيليا كوشينوج ، ولتكن هذه البلاة مثلا لكم من لجل تحقيق احلام السلام في البلاد » ، وبهذا الشكل كانت الدعاية في صفوف الفلاحين والشبان ، وقد تقسدم كثير مسن كانت الدعاية في صفوف الفلاحين والشبان ، وقد تقسدم كثير مسن المتطوعين الى قوات الانصار بتأثير هذه الموحدة المناوة المعمدة النوحدات مؤلفا من عناصر احضرت رغم ارادتها وكانت تنتهز احيانا القرصة المناسبة لتقر من هذه الوحدات ،

ولم يضيع السوفيات وتنا طويلا حتى سنحت الفرصة واسعدهم الحظ ، فكل ما كانوا يعتاجون اليه هم قادة اقويا، ، وقد أشارت احدى مذكرات القيادة العليا الألمانية الى ما يلي : « ولهذا الفرض ، عبر الخطوط أعضاء من الحزب » ورجال متحمسون موثوق بهم وضباط معترفون ، تلقوا تدريبا خاصا ، اثناء فصل الشتاء ومن لم يعتز المحدود نزل بالمظلات وراء خطوطنا، وكانت مهمتهم تعويل الانصار الى اداة قتال حقيقية ولقد تحققت هذه المهمة بكل نجاح » ،

اما من الناحية الالمانية ، فان التقارير عن عمليات العصابات كانست تصل من كل مكان « فقد تمركزت مجموعة مؤلفة من ٢٤ رجلا من الانصار في ديمتريفوسكا ، على اربعة كيلو مترات جنوب غربي ساكى ، وسدت

طريق سيمفيروبول »، «وجاءت اشارة من مدينة غومل تقول : ان الطريق ين هذه المدينة وتشرنيكوف خطرة ليلا بسبب وجود الانصار»، «نسف الانصار : بجوار بريانسك جسرا : واغتالوا عدة مخاتير ( عمد ) عينتهم سلطات الاحتسلال ٥ · « ان نشاط العصابات في القرم كبير جدا · وهناك ما يدعو الى الاعتقاد بان الانزال الذي قام به السوفيات مؤخرا ، قد اعد تتيجة لاستطلاعات فردية قام بها انصار مدربون » ، « هيأ أسرى المستشفى العسكري في مينسك ثورة . وفي ١٤ كانون ثاني ١٩٤٢ ، كان على بعض العناصر المسلحة أن تتمرد في آن واحد ويشترك معهما في هذا التمرد اسرى المستشفى العسكري رقم ١ ، ومرضى مستشفيات الأسرى ١ ،٣٠ ورجال معسكر الاسرى نفسه ، والاسرى الموجودون في مصنع فوروشيلوف ء وقد استخدم المتمردون الحجاب الروس للضباط الالمان للوصول الى السلاح ٥٠٠ وكان عليهم ان يؤمنوا الاتصال مــــم أنصار مينسك في ليلة ؛ كأنون ثاني » ، « هاجم الانصار ، خلال الليالي الاخيرة قرية كيكينيس • وصادروا فيها بعض المؤن ، وخطف وا بعض الرجال (كرهائن) » ، « وعلى بعد ثمانية كيلو مترات شرق الوتشتا ، على طريق يالتا ، هوجمت عربة بريد ، وعربة لاصلاح القطارات من قبل عشرة من الانصار.» ؟ « وفي القطاع الشرقي وبخاصةً في منطقة كاراسوبازار، جرت اربع هجمات مباغتة على قوافــل المانية • وقد نفذ احدى هـــذه الهجمات (٢٠٠) رجلا من الانصار يرتدون البسة متلائمة مع تلك الفترة، اى البسة بيضاء » ، « كمائن وهجمات على الطريب الكبرى لشرق القرم ٠٠٠ » ، « جرت عمليات تخريبية على سكة حديد دزبانكوف ــ ارمجانسك ٠٠٠ » ، « شن هجوم على قرية تشوراك في ٨ و ٩ شباط ١٩٤٢ بقصد تحرير اسرى الحرب ٥٠٠ ٠

ويدرك القراء ان هذه الخلاصات قد اخذت ، بالمصادفة ، مسن

مجموعة من التقارير الواردة من قطاع أو قطاعين فقط من جبهة واسعة جدا ، وان كسل هذه التقارير كتبت أثناء الاسابيع الاولى لعام ١٩٤٢ • فقد قامت العصابات في ذلك الوقت بنشاط واسع في الجنوب ، وبخاصة في منطقة القرم • ثم اصبحت جرحا لا يندمل في القطاع الاوسط من الجبهة ، وفي بعض مناطق الشمال المليئة بالغابات والمستنقمات » • وفي هذه الفترة كان المراسلون الحربيون الألمان يرسلون الى صحفهم تقارير صحفية تنضين ما يلي : « تجري المعارك بصورة دائمة ضد العصابات ، كل يوم ، على مؤخراتنا » •

« ان مساندة المكان المدنيين للعدو يتخذ شكل حرب العصابات ، هذه الحرب التي تجعل القتال شاقا على الجنود الالمان • وهذُه المعارك على الجبهة وخلُّها مصادمات قاسية تفرض علينا كــل انواع العــذاب والحرمان » • « لقد اصبحت حرب العصابات حربا دائمة خَلال شــــاء ١٩٤١ ــ ١٩٤٢ . فهي تشكــل في الوقت الحاضر خطرا حقيقيـــا بسب الاضطرابات العديدة التي تسببها على خطوط مواصلاتنا ومؤخراتنسا المباشرة واجنحة جيوشناً » الا ان هذه الحزب لم تكن قد بلغت بعسد نقطتها الحاسمة •وكانت معظم الاغارات تتمالحصول على المؤن والاعاشة. ويذكر تقرير مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) يسوم ١٨ نيسان ١٩٤٢ الذي يمالج الاحداث التي وقعت خلال الفترة التي ندرسها الان، يذكر هذا التقرير : « إن نشاط العصابات بقي قويًا كما انـــه أزداد في الفترة الاخيرة، ولقد تجسد هذا النشاط حتى الان بالهجمات على الجنود الإلمان ، وعلى الآليات المنعزلة ، اما الان فهو يتجسد بعمليات وهجمات بالمنف على القرى بهدف الاستيلاء على المؤن منها ﴾ • وتعلمنا بعسف المصادر الالمانية الاخرى ان «كوش قد هوجمت في ليلة ٨ ــ ٩ شباط من قبل ۳۰۰ رجل من الانصار » • « وفي ۹ شباط هـــاجم ١٥ نصيرا قرية ستزليا وخربوها » • وقد احتلت قريّة كازانلي من قبل الانصـــار

قبل ذلك بعدة ايام . وبعد وقت قصير استولى ٥٠٠ من الانصار علم... قرية باكسان ، وغزا ٢٠٠ آخرون بشوى وخريوها .

الا ان الانصار اتبعوا بعد ذلك خطة آكثر بروزا ، فأضحت الاغارات التي تستهدف العصول على المؤر اغارات نادرة ، وتحول الانصار الى تنفيذ «مهمات خاصة» كسد الطرقات وقطعها : وبث الالفام : ومهاجمة القوافل المعادية . ونسف وسائل النقل ووسائل تنظيم المرور ، تدمير الجمور » وتدمير شبكات الاتصال ، وأغتيال الشخصيات المعاديسة والجنود ، وازعاج خدمات المؤخرات ، والهجوم على السجون لتحرير الاسرى : واستكشاف بعض النقاط خلف خطوط العدو ، وقد اضحى الانصار معلمين في هذه المجالات »

واضيفت مهمات أخرى الى القائمة الطويلة من المهمات : اغارات على مواقع المدفعية ، ومهاجمة الشكنات ، ونسف السفن الحربية الصغيرة في الانهار ، ومصافي البترول ، وقطارات نقل العنود ، وقطارات التموين المخصصة لتموين المصائم •

حتى ان مغوض الشعب الشئون الدفاع جوزيف متالين ، ذكر في امره اليومي الذي أصدره يوم ١ أيار ١٩٤٢ : « ان تخريب الصناعة الحريبة في كل البلاد المحتلة ، وتدمير المستودعات الالمائية ، وقطارات القطمات ، واغتيال الفساط والجنود الممادين ، ان كمل هذه الاعمال اضحت حوادث يومية ، واتسمت عمليات المصابات في جميع أرجماء يوغوسلافيا وفي المناطق السوفيتية التي احتلها المدو ، وعندائد أصدر ستالين أمرا الى مجموعات المصابات العاملة تحت راية لينين الظافرة رجالا ونماء بزيادة حدة الممركة ضد اللائة وتخريب خطوط مواصلاتهم ووسائل نقلهم ، وبالهجوم على هيئات أركانهم وعتادهم الحربي و و و و المنافرة و و المحربي و و و المحربي و على هيئات أركانهم وعتادهم الحربي و و و و المحربي و و و المحربية و المحربية و المحربية و و المحربية و المح

وحدثُ نوع من التسابق بين قوات العصابات العمراً، في تنفيذ كل هذه المهمات بالاستناد الى تقرير صادر في يوم ٢ أيار ١٩٤٢ عــن الجيش الحادي عشر الالماني ، اليكم وثيقة كيف نظم هذا التسابق بين جماعات الانصار : « تحن رجال ونساء مفرزة يالتا ، مدفوعين بالعماس للنداء الذي أصدره الرئيس الاعلى للسوفييت الى شعوب المناطق المحتلة مؤقتا ، بمناسبة الميد الثاني والعشرين للجيش الاحمر ، قررنا بالاجماع الانضمام الى المسابقة المفتوحة بين وحدات المصابات ، وليس لدينا أي قصد غير تنفيذ الاوامر خير تنفيذ ، وبدل عناية فائقة لنجاح عملياتنا، والقضاء تضاء تاما على أكبر عدد ممكن من الغزاة ،

« ولهذا فان قوات يالتا تتوجه الى كل الانصار للمشاركة في هذا السباق وملاحظة القواعد التالية :

« - على كل رجل من رجال الانصار ان يفتال خمسة مـــن الفائسـتيين أو خمسة خونة .

« وعليه الن يشترك في ثلاث عمليات على الاقل شهريا .

« وعليه ان لا يترك بين يدي العدو رفيقا أو شيوعيا جريحا » .

وقبل أن يأمر ستالين بتوسيع حرب العصابات وزيادة حدة هجماتها كانت مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) قد أوردت في تقريرها رقم ١١ ما يلمي : « ان المعنوبات الهجومية الانصار ترتفع تدريعيا ، ويبدو أنهم تلقوا دفعا جديدا ، في كل قطاعات الجبهة ، يتناسب مع بداية القصل الملائم ، ولقد اهتم الانصار حتى الآن بصورة خاصة ، بالتمركز في مقرات شتوية متينة ومحمية بصورة جيدة ، وانشغلوا أيضا بايجاد المؤن الضرورية لميشتهم ، الا أن هذه الضرورة أصبحت الآن بايجاد المؤن الضرورية لميشتهم ، الا أن هذه الضرورة أصبحت الآن ألم جدوى من ذي قبل ، لدرجة نجد فيها أن الانصار مستعدون لتكريس أقل جدوى من ذي قبل ، لدرجة نجد فيها أن الانصار مستعدون لتكريس أقلسهم بصورة كاملة للعمل التخريس والارهابي ».

ومنذ ذلك الوقت ، ازدادت أعمال العصابات وأضحت اكثر تعقيدا عن ذي قبل مع حلول الربيع بصورة خاصة ، وطيلة هذا الفصل ، لم تعد العصابات مرتبطة بقواعدها في الغابات او المستنقعات ، وفي العبال

أو المناجم ، فقد أصبح من الممكن بالنسبة اليهم ان ينزلوا بالمظلات ، أو يغيروا القطاع الذي يعملون فيه • وهذا ما سينفذونه ابتداء من هذا الوقت · ويتابع تقرير مصلحة الامن العسكري للرايخ (.S.D) الذي ذكرناه أعلاه قائلا : « وفي القطاع الشمالي من الجبهة الشرقية ، لوحظ استخدام متزايد للانصار المظليين ، فقد انزل عدد من الانصار بالمظلات وراء خطوطنا وجرمر صفيرة ٧٠

ولكن تبعا لمصادر المانية أخرى أسقط ٤٠٠ من الانصار بالمظلات على نقطة واحدة بآن واحد • وبرز المظليون في وسط وجنوب منطقـة مجموعة جيوش الوسط • وفي الجنوب ، حدث أمر مماثل لذلك • ويقول تقرير سرى صادر عن الشرطة العسكرية الالمانية انه : « طيلة الشهر السابق ، كانت المهمة الرئيسية للجيوش هي مكافحة التجسس ومجابعة المظليين والانصار • فقد كان العدو نشيطًا جدا في هذه المجالات •» وهناك تقارير عديدة كتبت خلال هذه الفترة ، تعطى أمثلة عن نشاط الانصار في مجال التجسس - وقد أصبحوا معلمين في الاستماع السي المحادثات الهاتفية ، حتى ان الجيش الألماني اضطر الى منع آستعمال الهاتف والى فرض تداير أمن خاصة عند الاستخدام المحتمل لهذه الوسيلة من وسائل الاتصال ، وتملك العصابات أيضا عددا أكبر من العملاء الذين كانوا يعملون لحسابها • والتقرير التالي مأخوذ من مصدر الماني :

« تم توقیف روسی عمره ٢٣ عاماً ومهنته تصلیح الاحذیة ، اتبع دورة مدتها ثمانية أيام في مدرسة للتجسس ، وتلقى مهمة للقيام بها في منطقة اميليا نوفكا كوليسيتلر لاجل معرفة :

« ١ - ما هي جنسية الوحدات المتمركزة في المنطقة ؟

« ب ـ ما هي طاقاتها ؟ لا جـ \_ هل هناك تحصينات في المنطقة ؟

و د ـ ما هي تفسية السكان ؟

« وقد أسر على ظهر مركب من مراكب الصيد في السيواش عندما كان يحاول عبور الخطوط الالمانية ه-» •

« كلف ثلاثة من الروس بعملية خاصة وهم: مهندس عمره ١٠ عاما، وجندي قديم من الجيش الاحمر ، وأحد التتار ١٠ أحضرهم الشيوعيون من القفقاس بعد التخلي عن فيودوسيا وشبه جزيرة كيرش ، وطلبوا منهم الوصول ألى عدة تقاط معينة على السلحل في الخطوط الألمائية ، لمساعدة بعارة المراكب الروسية على الاقتراب من اليابسة بواسطـة اشارات ضوئية ، على أن يعودوا بعد انها، هذه المهمة ، الى بلادهم ، في المنطقة المحتلة ، وان يكونوا مستعدين للقيام بعمات أخرى » .

« وبعد الحدى العمليات ضد الانصار ، وجدنا ورقة في الاحراش، وعلمنا منها ان روسيا عمره اربعون عاما تلقى مهمة تأمره بالبقاء في النابة بعد تراجع الجيش الاحمر ٥٠ وكان من واجبه تحديد موقع المدو ، وقوته وأسلحته ، وعدد نقاط استناده ومكان مخازن دخيرته ووقوده ، ومعنويات قطعاته ، النج ٥٠ وكان عليه أن يوصل هذه المعلومات السي البوليس السياسي الروسي (N.K.V.D.) والسي الجيش الاحمر والانصار »

وقد اتبع الروسي موروسوف فلاديدير وعمره ، ٣٤ سنة ، دورة في كراسنودور ( القفقاس ) على اعمال التجسس مدتها عشرون يوما ، وكان ممه في هذه الدورة ثمانية وعشرون من زملائه ، ونظمت مصلحة المخابرات الروسية هذه الدورة ، واعيد هذا الروسي السي كيرش في ١٨ ( شباط ) ١٩٤٢ مع ثلاثة عشر رجلا اتبعوا نفس الدورة ، ومن هناك توغل خليف خطوط الإلمان بعد اجتياز السيواش ، وكان عليه الإجابة على الإسئلة :

١ – ما هي القوات المتمسركزة في اسلام – تيركس واتشكي ،
 وجوشني – ديشانكوج ؟

ه ٢ -- في اي اتجاه تتجه ارتال القطمات الالمانية بصورة عادية ؟ « ٣ -- اين مكنان مخازن الذخائر والمحروقات ؟

« ٤ - أين تقع أراضي هبوط الطائرات وما هممي عدد الطائسرات
 الموجودة فيها ٤» .

وكان على العواسيس الاخرين ان يستكشفوا اسعاء الشخصيات التي تعمل في خدمة السلطات المحتلة كمخبرين او مساعدين ، او اسمساء المخاتير الذين عينهم الالمان الغ ٥٠ تسميل عملية اختطافهم مسن قبل الانصاد.

« وأسرت ثلاث نساء روسيات ، من بينهم ام وابتنها كن تنتمين الى جماعة من الانصار ، وكانت مهمتهن الانصال بقوات الارتباط التابعــة للمجموعة في سمفيروبول ، وجلب تتائج الاستكشافات التي قــام بهــا رجال تلك المجموعة » والمعلومات التــي حصلوا عليهــا وتصفيــة بعض الحصابات ، وقيادة المنعزلين في العابات ، وكان لدى النسوة الثلاث ٢٩٣٧ روبلا ، كما لخفين في بعض الاعضاء الخفية مــن اجسامهن بعض الاوراق التي تسمحل اسماء عمال الارتباط اللدين لا بد من التماس معهم » .

« وقد ذكرت فتاتان صغيرتان ، عمرهما ١٨ و١٩ عاما انهما جلبت بالطائرة الى القرم للقيام بمهمة اوكلت اليهما من قبل مصلحة المخابسرات الروسية • وقد حملتا معهما جهازا لاسلكيا وخرائط ، و٣٢٠ ماركا المافيا وكمية كميرة من المؤن • وكانت مهمتهما هي التالية :

« \ ــ معرفة مواقع المطارات ، ومغازين الذخائر والمؤن .

« ٢ ــ تحديد اهمية ونوع السير على الخط العديدي ــ دشانكوي

ــ فوانكا ، النخ ٥٠٠ ٪

ثم نرى ان الاطفال ايضًا خدموا كجواسيس بعد ان تدربوا ، ففسي ١٧ (شباط) ١٩٤٢ ، تلقى ضابط مخابرات هيئة اركان الجيش الصادي عشر تقريرا من مصلحة الامن المسكري للرايخ ... ١٨٤٨ يشير الى ما يلي : « في ١٤ (شباط) ١٩٤٢ ، اعدمت فتاة عمسرها اربعة عشسر عاما بعسد استجواجا لانها نقلت معلومات الى انصار منطقة كوش » .

ومصدر التقارير الآتية هو الشرطــة المسكرية السرية ( المجموعــة ٦٦٦) المتسركزة في الجنوب • وتاريخ هذه التقارير هو ٢٥ ( ايلول ) و٢٥ ( تشرين اول ) ١٩٤٣ :

« أمر تأميذ اسمه ديرشنكو وعمره ١٧ عاما في ليشوفكا ، وانهار عند بده استجوابه ، فأحيل ألى الشرطة السرية المسكرية التابعة للفيلـق ٧٥ المدرع ، وقد ثبت ، اثناء استجوابه ان ديرشنكو رغم صفر سنه ، قد قام بنجاح بعمليتين لمصلحة السوفييت ، وكان يتلقى التعليمات مسن الملازم اول إيفان بروسائكو الذي كان يعيش مع اقربائه في بولتاقا ، وكان ديرشنكو ينفذ الاستطلاعات المسكرية الاعتيادية ، ويراقب بعسورة خاصة الحركة على الطرق ، وقد اوصي بعدم اخذ مذكرات ابدا ، بل كان عليه ان يعفظ ويتذكر ما رآه ، وأن يعود كل يومين او اربعة إيام الى مكان معين على ضفاف الدينيبر حيث كان عليه ان يلتقي بمعض قوات الجيش الاحمر ، وتمكن ديرشنكو التنقيل بعصرية كاملـة وراء الخط الرئيسي للمقاومة ، إلى ان امر خلال محاولته عبور الخطوط للمرة الثالثة الرئيسي للمقاومة ، إلى ان امر خلال محاولته عبور الخطوط للمرة الثالثة على المنجنود اللمان وهو يتسول « وكان رئيسـه يكافئه علـى اعالك الخبز والسجائر والحلوى ، وقد وعد بسرة جديدة بعد انجاز.

« واعدم ديريشنكو من قبل الالمان » ٠٠ وهناك ايضا حالات خاصة منها : د أقتم لحد الاولاد بالقيام بالتجسس وكان عمره ١٢ عاما ، وقعد جنده لهذا العمل قائد قوة من وحدات الفرسان اسمه فيروتسك إيفان ، ودرب في يبلغوردو في نفس الوقت مع ثلاثين آخرين من الفتيات والفتيان وكان قد قام قبل ذلك بمهمة استطلاع في منطقة خاركوف مع عشرة من رفاقه ، ثم تلقى مهمة تحديد اماكن اراضي الهبوط ، ووحدات الدبابات والتدابير المتخذة لحماية جسور منطقة بولتافا ليسوايا ، مع اثنين مسن رفاقه تاه عنهما اثناء المسير ، وكان كل واحد منهم يحمل نجمة حمسراه كوسيلة من وسائل التعارف وكان عليه اذا ما اوقعه الالمان ان ينكر وجود عائلته ، ويدعى بأنه يعيش على صدقات الآخرين » ،

لا أسرطفل عمره أربعة عشر عاما ، كان قد قدام بأربسع عمليات تجسس ، وقد تبسع التراجيع الروسي في (شباط) ١٩٤٣ ، ودرب من قبل الملازم الاول يلوسو نيكولاي ، الذي استخدمه في البدء كخادم وكانت مهماته الاربع الاولى تشتمل الحصول على معلومات عسكرية عامة في شارزيساك ، قريبا من ستالينو ، وكانت مهمته الخامسة من نفس النوع وكان عليه أن يوصل هذه المعلومات الى منطقة ليسوايا ، وعبر العجمة في منطقة شارزيساك مع دليل ، ثم ركب القطار دون أن يفتش ، وكان هذه الفتى يتنقل دوما بوسائله الخاصة ، وهو مزود بالمؤن والمال ، وقد وعد وصام النحمة العجمراء ويوسائل حياة سهلة بعد مهمته العاشرة » ،

وليس هناك من سبب يدعونا للشك في صحة هذه المصادر : فقد اكدت الجريدة الرسمية السوفييتية نفسها « ان نساء واطفالا يلعبون ايضا ادوارا هامة ( في حركة الانصار ) سواء كمقاتلين فعالمين او ككشافين او مساعدين سرين في القرى » •

أ واليكم ايضا ما يلي في نفس المصدر الروسي :

و أما فيماً يتعلق بالاطفال ، فإن أكثر النقاد عنف النظام السوليميتي
 اضطروا الى الاعتراف بأن الاتعاد السوفييتي هو البلد الذي تقدم أكثـــر

من غيره من البلدان فيما يتعلق بتحقيق رفاهيتهم • فليس من المدهش اذن ان يقدم الاطفال انفمهم لا شعوريا للقتال دفاعا عن النظام الذي قدم كثيرا من المكاسب » •

ونجد ايضا ما يلي:

« لقد حملت مجموعة من الاطفال ، بقيادة طفل عمره ١٢ عاما عبوة من الديناميت ، ووضعتها تحت جسر من الجسور مستفيدة مسن الظللام عندما كان الحارس غارق في النوم ، ثم اشمسل هؤلاء الاطفال الفتيل وانسحبوا الى الفايات ، فدمر الجسر وتعول الى انقاض صغيرة » .

وقد اتست حرب الانصار بصلابة لا تعسرف الشفقة ولا الرحمة والواقع ، ان الانصار لا يمكن ان يستخدموا اللين مع المدو و فهم يقتلون المجرحى والاسرى لانهم لا يستطيعون اخذهم فليس لهم امسل إبدا ان يما الملة خاصة من خصومهم و وفي حرب من هذا النوع ، سيعاني منها كثير من الابرياء و فالمدو الذي لا يستطيع القضاء على المعسابات يحد بأخذ الرهائن واعدامها رميا بالرصاص و فالانصار السوفييت لسم يكونوا ليهتموا بما يمكن ان يحدث للسكان طالما ان في استطاعتهم تعريض الالمان للخسائر و وقد ذكرنا سابقا ، كيف رسم انصار مينسك خطة لتسميم الجنرال الالماني الذي يقود احد المواقع و وكانوا يملكون زراعات جرائيية مخصصة لتلويث الآبار والمشآت المائية في المدن بشكل يستطيعون معه القضاء على قوات الاحتلال الالمانية ، الا انهم يقضدون على السكان المحليين بنفس الفعرية و حتى انهم كانوا يضحون باولادهم دون اي تشكير و

وليست هذه التضحيات الاقسم من الثمن السذي دفعته شمهوب الاتحاد السوفييتي لنجاح انصارها ، فقد قتل الاف والاف مسن هؤلاء الانصار وسلاحم بأيديم ، او قتلوا رميا بالرصاص من قبل الالمان ، كما نفذ حكم الاعدام بالاف الاشخاص لمجرد الاشتباء بأفهم مسن الانصار ،

كما اخذ الالمان الوفا اخرى كرهائن ، ولم تمد هذه الرهائن الى يبوتها بمد ذلك ابدا - الا ان الانمار حققوا نجاحات عظيمة ، وفي منتصف عام ١٩٩٢ كانوا اسيادا لمناطق واسعة خلف المؤخرات الالمانية - وفي تقرير مؤرخ في ٣٦ ( تعوز ) ١٩٤٢ : اشار قائد شرطة الجيوش الالمانية التسابع للقيادة العامة الالمانية في روسيا ان المناطق التالية يصدها الانصار بصورة خاصسة وذلك منذ نهاية ( حزيران ) ١٩٤٢ •

### في الشمال :

- منطقة المستنقعات جنوب شرق دنو ٠
  - ــ شرق منطقة كودوفا . ــ المنطقة العنوسة من اوبوتشكا .
- المناطق المحيطة بطرق كراسنوي شيش واوبوتشكا -نونورشوف .
  - المناطق جنوب وغرب بوشكينسكى جيرى ه
- المنطقة المشجرة شرق جدوف وخصوصا المنطقة شرق بيجوسا ، جنوب وشمال جدوف ه
  - ب النطقة المسحرة شرق بلسكو .
  - المنطقة المشجرة جنوب طريق ماراموركا واوكينوو .

## في الوسط :

- \_ المنطقة غرب فجاسما ٠
- ے المنطقة شمال جلوشا وخصوصا جنوب نوفیجی ـ تاراسوفیتشی
  - ــ المنطقة شمال غرب ستاري دوروجي .
    - ب المنطقة جنوب جلوسك
      - ــ المنطقة شرق بوتشيب .
        - \_ منطقة بوبروسك ·
  - \_ المنطقة شمال الخط الحديدي كلينزي ــ اونيتشا .



خارطة تبين المناطق التي يعمل فيها الانصار ، قطاع شعالي – كانون ثاني ١٩٤١ ــ الخارطة للثيلد مارشال فون ليب •

- ــ قطاع كينزي .
- \_ المناطق شمال وشمال غرب سمولسك .
  - ب المنطقة المحيطة بتشرفين وبريزينو .
- ــ المنطقة شمال شرق بولوزك بما فيها الخط الحديدي بولوزك ــ
- نيفيل والمناطق شمال غرب وجنوب شرق بولوزك ــ المنطقة المحيطة بلوجي ، وشمال غرب اورشا ، يسيطــر الانصار
- هنا على كل المنطقة بين طريق مينسك ـــ موسكو وطريق اورشا ـــ فستسك حتى سونو ه
  - النطقة شرق فيتبسك ه
  - ۔ المنطقة جنوب اورشا . ۔ كل الطرق في قطاع جوركى ــ دروبان .
  - - \_ المنطقة حول لويل •
    - ب المنطقة جنوب شرق لجوبان •

### في الجنوب:

وهنا فان الخطر لا يساوي خطــر الانصار في المنــاطق الشماليــة والوسطى ، الا انه قد حددت مواقع الانصار في المواقع والمناطق التالية :

- ــ المنطقة جنوب خاركوف
  - ـــ المنطقة بقرب بولوفا .
- المنطقة المحيطة بنوففورود ـ سوفيرسكي وهذه الاخيرة تقــع
   تحت السلطة الكاملة للانصار ٠
  - \_ الجرّه الجنوبي من القرم •

وقال بونومارنكو: ﴿ فيما يلمي بعض من العمليات التي قامت بهـــا العصابات، وهي تستحق ان تأخذ مكانها في تاريخ الحرب الوطنية الكبرى تدمير الاوكرائين للقطمات التي تحرس الفرع الحديدي لمارني، وتخريب الجسور الكبرى على البتيش والدريسا ، واجبار حرس محطة سلافنسوي على الفرار امام انصار يبلوروسيا ، وهزيمة موقع سلوتسبك وتدمير الإهداف الحربية التي تتبع هذا الموقع ، وتدمير انصار اوريل للجسسور الكبرى في نافليا وفيفونيتس بعد تدمير مواقع العرس الألمائية ، والهزيمة التي لحقت بموقع محطة بريفوري على يد انصار سمولنسك ، وتدميس التقارات الواقفة فيها ، وعمليات انصار لينفجراد التسي انتهست بمقتل الجنرال فون فيرتز ، والهزيمة الكاملة للمواقع الاربعة لجزر بولتسوي كريمينتس على يد الانصار الفيلندين والكاريليين (سكان جمهورية كاريليا التهلندية السوفييتية ) ، وتدمير جسر سافكين ، وتدمير موقع موتوك من قبل انصار كالينين ، وتدمير جسر سافكين ، وتدمير موقع مسوتوك من قبل انصار كالينين ، وتدمير مقر قيادة الفيلق المدرع المتمركز في وجودمك زافود من قبل انصار موسكو ، وعمليات سداتسك التسي النائة في جنوب القرم » •

وليس من المجدي متابعة هذا التمداد . فيكفسي ان نذكسر اسر الفوهرر الذي اصدره في ٦ ( ايلسول ) ١٩٤٢ المتضمن ما يلسي : « لقد وضعت العصابات ثقلها في الشرق ، خلال الاشهسر الاخيسرة ، وشكلت تهديدا لا يحتمل ، يعرض طرق تمويننا للخطر الجدى » .

وكان تزايد خطورة الوضع المسكري بالنسبة للالمان يؤدي السي نشاط المصابات خلف الخطوط و ولو أخذنا تمايير احد التقارير الرسمية لوجدنا ان وحدات الانصار نبتت كالفطير عندما بدأ الالمان تنفيذ اوامسر قائد القطاع الذي كان المبعوث العام للمعل ، تلك الاوامر الهادفة الىجمع الاف الروس القادرين بدنيا على العمل لارسالهم للمعسل في المانيا و وسنعطي فيما يلي تقديرا للخسائر المادية التي سببها الانصار السوفييت للقوات الإلمانية:

فقد كتب الجنرال بونومارنكو ما يلي : « وفقا للمعلومات الواردة ،

وخلال سنتين من سنوات حرب الانصار على خلف خطوط الالمان ، قضى الانصار على اكثر من ٥٣٠ جنرالا و٣٠٣٦٣ ضابطا و٣٠٠ عن الخط الحديدي ضابطا و١٥٣٠ طيارا و وخلال نفس الوقت اغرج عسن الخط الحديدي ٣٠٠٠٠ قطار ، كما دمر ما يلى :

٣٢٦٣٣ جسرا من جسور الطسرق او السكك الحديث ية او١٤١٨ دبابة وعربة مدرعة ، و٢٧٩ طائرة ، و٣٧٨ مدفعاً ، و٢١٨ عربة اركان ، و٢٠٥٧ع عربة نقل ، و٩٥٩ مستودعا ومغترنا »

وفي منطقة ليننجراد وحدها ، وحتى (آذار) ١٩٤٤ ، آكد الانصار انهم قتلوا ١٩٤٢ هتلرها ، وخربوا ١٠٥٥٠ قاطسرة و١٨٤٢٤٣ سيسارة وعربة قطار ودبابة ، وفي اوكرانيا وحتى نهاية المنركة ، يؤكد الانصسار انهم قتلوا (١٨٥٠٠٠ الله المانيا ودمروا ٢٠٠٥ قاطرة و٢٩٥٠٠٠ عربة بضاعة، ونسفوا او احرقوا ١٣٢٦٣ جسرا ، و١٨ دبابات او سيسارات مصفحة و٢٣٢ مدفعا و١٨٥ طائرات » وفي خلال ستة وعشرين شهرا من حسرب المصابات في القرم ، يؤكد الانصار انهم قتلوا (١٨٤٩١) المانيا من يينهم بعض الضباط ،

ولا يسجل الالمان اي رقم يتعلق بالخسائر التي سبيتها العصابات ، وينبغي بالطبع أغذ الارقام المذكورة اعلاه كما هي ، ومع ذلك فقد توصلنا الى بعض شهادات الضباط الالمان ، فاليكم كيف كان للمارشال فسون مانشتاين يلخص التقارير التي قدمها له اركانه في تلك الفترة :

« بدأ الانصار يشكلون خطرا حقيقيا مند أن احتللنا القرم فسي (تشرين اول) ١٩٤١ • ففي هذه المنطقة يقوم تنظيم سري متطور ومجوز منذ مدة طويلة • وليس هناك اقل شك في ذلك • أن الثلاثين كتيبة من وحدات التدمير • • ليست الا جزء من هذا التنظيم • والقسم الاعظم من الانصار يوجد في جبال يبلا سداغ • فلا بد أن آلافا منهم وجدوا مسن هذه الجبال ملجأ منذ البده • • • ومع ذلك ، فان هذا التنظيم ليس مقتصرا

بأي حال من الاحوال على هذه الجبال • فلهذا التنظيم قواعد ومساعدين في كل مكان، وفي المدن بصورة خاصة •

« لقد حاول الانصار الاستيلاء على طرق مواصلاتنا البرية الرئيسية وكانوا يهاجمون الوحدات الصغيرة او الإليات المنحيزلة • وكان مسين المستحيل على الاليات ان تسير وحدها على الطرقات ، الامر الذي جعلنا ننظير الحركة على شكل قوافل •

« فطيلة الوقت الذي بقيت فيه في القرم (حتى (آب) ١٩٤٢ ) ، ولم
 يكن في مقدورة ابماد هذا الخطر . وعندما تركت القرم ، كانت المهمات
 الحارة ضد الانصار غير منتهة معد » .

وسئل الفيلد مارشال فون مانشتاين فيما اذا كان يتمكن من تحديد عدد الهجمات التي كان يقوم بها الانصار كل يوم فأجاب بما يلمي :

« لا أستطيع أن أعطى رقعا دقيقا ، الا انتي أتذكر على سبيل المثال أنه في عام ١٩٤٤ ، في مجموعة جيوش الوسط ، شنت ألف غارة علمي السكك الحديدية في سبع ساعات ، أما في القرم ، فان غارات من هذا النوع كانت تقع كل يوم » •

وهكذا قرى أن الانصار كانوا يشنون ١٠٠٠ هجوما في سبسح ساعات !! اذن فالارقام التي اوردها بونومارنكو لا تبتمد كثيرا عن الحقيقة .

ومع ذلك فلا يمكن اجراء حساب الخسائر التي تعرض لها الجيش الالماني على يد الانصار بحساب عدد القتلى والجرحى فقط ، ولا بعدد المدافع والمجازن المدمرة ، فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا الخسائر الهائلة التي أصابت قوة الالمان القتائية وقدرتهم على الصدمة ، ففي بادىء الامر تعرضت معنويات الجندي الالماني للانهيار لان هذا الجندي يقاتل في بلد من المحتمل ان يكون كل المدنين فيه أنصارا ، في بلد تشكل أي ضجة غير طبيعية فيه اشارة هجوم منتظرا للانصار ، وعندما يغصر

جيش يحارب بعيدا جداع تواعده ، وعتاده ووسائل نقله ، تسبب له هذه الخيش الخسارة تأجيل هجوم معد • كما أن فقدان العتاد قد يمنع هذا الجيش من الثبات على مواقع دفاعية ، ويجعل من المستحيل عليه القيام بأيسة حركة تراجبية • كل شيء يمكن أن يحدث !! عندما لا تستطيع القطعات التنقل او عندما لا تصل الوحدات الاحتياطية في الوقت المناسب • « فغي فترة مؤلفة من ثمانية أيام فقط ، نسفت بضعة مجموعات من الاوكرائيين ثمانية عشر مقطارا متجها نحو الجبهة •••• ولم يبلغ أي قطار نقطلة وصوله • • هكذا قال كريسوك • في مجموعة بونومارنكو الذي أشرنا اليه سابقا » • كما أن خسارة مستودعات التموين قد تضطر القيادة الى تتفيض المخصصات الفذائية اليومية للقوات تخفيضا كبيرا • والتأثير الهام الاخير هو تناقص تعداد القوات الألمانية المقاتلة على الجبهة بعد سحب أعداد كبيرة منها للقتال على المؤخرات • وسنمطى بعض الارقام المتعلقة الجالات أن يسحبوا قطعات منها لمواجهة المصابات •

وجذا الشكل نقدر ان نذكر هنا التصريحات التي أدلى جا ضابط أركان المانى قديم : هو العقيد هـ • ج • لودندورف • حين قال :

( أن وجود نشاط الانصار الذين يرتمع عددهم الى ١٠٥٠٠ في منطقة أوشاتشي جنوب شرق بولوتزك ، في قطاع جيش البانور الثاث ، ان تتيجة هذا الوجود والنشاط هو قطع طريق لوبل في برينو بارافيانوف ( الذي يحاذى السكة الحديدة بين مولودتيشنو وبولوتزك ابتداء من شتاء ١٩٤٢ حتى نهاية ربيع ١٩٤٤ و وكانت هذه الطريق هي الطريق الوحيدة المؤدية من قطاع الجيش نعو الغرب عبر المنطقة الواسعة المحرومة من الطرقات ، والمنطقة الإحراش والمستنقات المنتشرة على جوانب العدود القديمة الروسية ـ البولونية ـ وكانت هدف الطريق جوانب العدود القديمة الروسية ـ البولونية ـ وكانت هدف الطريق ذات أهمية كبيرة ابتداء من اللحظة التي يقطع فيها العدو عمليا وكسل

يوم الطريق الاخرى الموجودة ( وهي الغط العديدي ـ طريق أورشا ـ فيتبسك ) • وقد دام هذا الوضع خلال شتاء ١٩٤٣ حتى (شباط) ١٩٤٤ في اللعظة التي اضطر فيها جيش البائزر الى نقل جبهته عدة كيلومترات الى الوراء ، كانت قوافل التموين لا تستطيع استخدام الطريق والغط الحديدي أورشا ـ فيتبسك ، وحتى فهاية ربيع ١٩٤٤ ، لم يستطيع الجيش الحصول على قطعات كافية تغليص هذا الشريان العيوي وحراسته وابقائه مقتوحا للنقل ، بالرغم من خطورة الموقف » •

ان هتلر لم يفهم أسباب تراجع قطعاته من روسيا ، وقد أمرها « بالتشبث بالارض » •

وهذا يثبت أنه كان عاجزا عن فهم كنه حرب الانصار ، فقد تضمن أمره « باربروس » « سيقضي على الانصار بدون رأفة » - الا أن الانصار ردوا عليه بطريقتهم « بأنهم لا يخشون الموت » ، وقد اثبتوا ذلك .

# الفكشلالثالث

## تنظيم وتموين وتدريب الأنصار السوفييت

أصدر مغوضو الشعب لروسيا البيضاء واللجنة المركزية للحزب الشيوعي في روسيا البيضاء اثناء الشهر الاول أو الثاني مسن الحرب الامر التالي :

« الى كل اللجان ، لجان المدن ، لجان المناطق ، الى الحزب الشيوعي،
 الى اللجان التنفيذية في الإرياف ، الى المدن ، والاقسام ، والى مجلس
 العمل » •

### « الهدف : تنظيم الدفاع الشميي ( الاتصار ) »

« ان مجلس الشعب لروسيا البيضاء واللجنة المركزيسة للحزب الشيوعي تأمر بالتعبئة السريعة لوحدات الدفاع الشعبي (الانصار) لاجل دعم العيش الاحمر وفقا لمرسوم الرفيق ستالين .

#### اولا ـ تنظيم الانصار

١ تشكل وحدات للانصار في كل المؤسسات وفي جميع المنظمات الحكومية أو الجماعية • ويجب أن تتألف من الرجال والنساء والفتيسان القادرين على القيام بالمهمات التي تقع على عاتق الدفاع الشميي (الانصار)• ويتكون أفسراد وحدات الانصار من متطوعين وطنيين متعلقسين بعق مساتنا • وتصبح الوحدات المؤلفة على هذا الاساس وحدات مسن المشاة او الخدافة •

٢ ــ تنظابق قواتالانصار هذه مع الحدود الادارية للمناطق والمدن
 أو الارباف - ويكون على رأسها قادة وحدات وهيئات اركان .

٣ ـ يجري اختيار قادة الوحدات من قبل المجالس المختصة من بين ضباط الجيش الاحمر الاحتياطي ، او من بين الرفاق الذين تلقوا تدريب عسكريا جيدا ، او من بين القادة السياسيين والاشخاص المنتمين الى تنظيم سياسي ، وبرهنوا على شجاعة وكفاءة واخلاص تام للقضية الاشتراكية .

- ٤ تنقسم وحدات الانصار الى سرايا وفصائل وجماعات .
- هـ تنظم هذه الوحدات كما يلي :
   أـ بفصائل مسلحة بالبنادق للقضاء على قوة القتال الممادية .

والوقود والتموين الخ ٠٠٠

ب ــ بسرايا مسلحة بالقنابل اليدوية وبزجاجات الاحراق وتكلف تندمه المدرعات والطائرات ه

بعد بين المعرف والمدارات والمعارف المعداء ، وتتشكل بعيث ج ـ بجماعات خاصة تكون خلف خطوط الاعداء ، وتتشكل بعيث تكون قادرة على تدمير السكك العديدية والجسور ومستودعات الذخائر

 د ـ بوحدات استكشاف مكلفة بمهمات استطلاعية بالممق وراء الخطوط المعادية .

هـ ـ بوحدات مشاة وخيالة واشارة مخصصة لتامين الاتصال بيسن
 الجماعات وبين قادتها ومع وحدات الجيش الاحمر

#### ثانيا ـ مهمات الانصار

١ - أن الهمة العامة لوحدات الانصار المشكلة من قبل سكان المدن او الارباف هي مقاومة الفاشستية الالمانية ومساعدة الجيش الاحمسر، بمتابعة عملياته، وتأمين سلامة خطوط تموينه، وبالحفاظ على الارتباط. مع مغتلف عناصر السكان فسي المدن والمصانسع ووحدات الاقتصساد الجماعي، وتأمين حماية الجسور الخو٠٠٠

 ٢ ــ تنظيم وتنفيذ عمليات حربية بالتنسيق مع القطعات العسكرية والمظليسين •

٣ ــ بناء استحكامات بفرض الدفاع ضد العدو .

إ ــ واخيرا : على الانصار استكشاف ارضهم حتى يعرفوها معرفة
 كاملة وعليهم تدمير مستودعاتهم ومحروقاتهم وشبكات اتصالاتهم ، اذا
 ما قام العدو بهجوم ، حتى لا يقــع في يد العدو شيء يستغيد منه ٠

#### ثالثا التموين

١ ــ ان المشروعات والتنظيمات الاقتصادية الجماعية هي اماس تعبئة الانصار فهي التي تزودهم بالمؤن وبالملابس • ويتسلح الانصار من تلقاء انفسهم بالاسلحة التي يجدونها محليا بين السكان : بالبنادق ، والقنابل والمسدسات والخناجر » والفؤوس ، والمناجل ، والجواريف ، وزجاجات الاحراق ، وفقا للمهمة التي سيتلقونها •

٧ ـــ ويتجهز الانصار من تلقاءً انفسهم بالاليات وبأجهزة الاتصال •

#### رابعا \_ التدريب

تتلقى وحدات الانصار ، فور تعبشها ، مهماتها من قادتها المباشريسين او من المفوضين ، ويسهر المغوضون على ان يكسون التدريب فوريسا ( استعمال البنادق والرشاشات والقنابل ) ويشمرنون على مبادي، التكتيك الاولى بشكل يستطيعون تطبيقها في حالة المواجهة مع العدو ،

#### خامسا ـ القيادة

و تؤلف أركان خاصة للعصابات من اشخاص ينتمون الى اللجـــان

التنفيذية والى مجالس الشعب ( مناطق ، اقسام ، مدن ، قرى ) » •

ولا يعب اعتبار هذا التوجيه كنظام: فقد انتظم الانصار فسي الواقع، بشكل مختلف وبطريقة اخرى ، افضل تلاؤما مع مهماتهم مسن هذا التنظيم الثابت الذي يتضمنه هذا التوجيه ، ولقد سردناه هسا ، لا لقيمته التاريخية فقط بالنظهر ايضا ان تنظيما كهذا التنظيم ، من المستطاع بناؤه على مبدأين مختلفين : جمود التوجيه المذكور اعلاه او مرونة حركة المقاومة الحمراء كما شكلت في النهاية ،

ولكي نعهم تماما تنظيم حَركــة المقاومة السوفياتية ، يعجب ان تحفظ في ذاكرتنا النقاط الثلاث التالية :

ي . ١ ــ كانت وحدات الانصار مشكلة تقريبا من سكان محليين قاتلوا في المنطقة تفسها طيلة العرب •

٢ ــ كان الاعتماد الاساسى مبدئيا على المتطوعين •

٣ ــ لم تتطور الحركة في الحقيقة تطورا هائلا الا بعد بدء التتال
 وعلى مراحل •

ومن الطبيعي أن جيشا نظاميا يتألف بصورة مختلفة عن تشكيل الانصار • أن الوية الجيش في المناطق تعبأ عادة من سكان هذه المناطق الا أنها تستكمل عددها بعدد من الغرباء عن منطقتها • كما أن المنطقة التي تتمركز فيها هذه الوحدات ليست ميدان المركة الطبيعية • ولا تشتمل الجبيوش الاعلى عدد صغير من المتطوعين اثناء الحرب ، على الاقسل • فعظم الجنود هم من الجنوذ الاحتياطيين الذين تستدعهم القيادة وتعبئهم وينظم ضباط الجيش اثناء السلم ، ويحدد عددهم كما تحدد اهميتهم فسي الحرب على المستوى العكومي •

ولا تنطبق كل هذه النقاط على وضع الانصار لذا لم تستطع عصابات الانصار السوفيات تنظيم نفسها تنظيما ثانيا طبقا للتوجيب الذي ذكرناه. والواقم ، ان عدد وقدة وإهبيسة العصابات تبدلت حسب الظروف المحلية ، كما ان تبعيتها وانضباطها كان برضى الانصار وقبولهم الارادي الحر ، لا بالزام نابع عن الانظمة القاسية والقوانين المفروضة ، وكان على الاطار العضوي لهذه المنظمات ان يتناسب من تلقاء ذات مع تفيــرات التمداد والملاك ، وقبول الاطارات ، بدلا من ان يحاول تنظيم نفسه تبعا لخطبة موضوعة سابقاء .

وهناك نقاط هامة اخرى يعب اخذها بعين الاعتبار ، فالعيش في الميدان لا يختار وما اختيار الميث في الميدان لا يختار دوما اختيار الميان والزمان ولقد اختارت العصابات دائما أهدافا تتلام مع مكانياتها لذا كان التعاون والتنسيق مع العصابات الاخرى محدود .

بالاضافة الى ذلك يعتل العيش دائما جبهة متصلة ينما يعمل الانصار بنظام منتشر • لذا فعطجتهم الى نظام تنسيق مع الجوار اقسل بكثير من طاجـة الجيش لهذا النظام • ويزداد صدق هذا القول لسبب اخر هو ان تمرض عصابة من الانصار للفشل يجعلها تتحمل وحدها تبعاته > ولا تؤثر هذه النتائج بالضرورة على بقيـة العصابات ، ينما نجد العكس في الجيش النظامي حول هذا الموضوع • ففي حوب الانصار ليس من الواجب تحديد خطوط او مناطق بجب مسكها ، وليس لموضوع خلـق السلطة العليا والتسلسل العسكري المدروس سوى اهمية ثانوية في حرب الانصار •

وتتمتع العصابات اخيرا باستقلال ذاتي واسع ، فهي تتجوز بنفسها ، ولا تحتاج الى بزات او اسلحة ثقيلة او وسائل نقل ، ويتكون مصدر الاسلحة الخفيفة للانصار وذخائرهم من عمليات الاستيلاء على اسلحت المدو ، كما ان نجداتهم نجدات محلية ، وليس لقواتهم وحدات احتياطيسة او قواعد ثابتة ، والتنسيق المعروف في الجيوش النظامية بين المؤخسرة وعناصر التعويسن ، تنسيق مخفف الى الحد الادنى ، ولا يتطلب اقامة جهاز خاص ،

ولكل هذه الاسباب، فان حرب الانصار لا تخضع لقواعد ثابتة وقد

ادرك السوفيات اخيرا هذه الحقيقة ادراكا جيدا .

ان اصفر وحدة عضوية هي الوحدة او المفرزة • ومن الصعب ان نقول كم كان هناك من هذه الوحدات •

« لا تضم عصابات الانصار في القرم الا عددا قليلا من افراد الجيش الاحمر ، فمعظم الانصار شيوعيون متحمسون ، اختيروا ودربوا في السابق وتضمهم جماعات تختلف اهميتها حسب التملينات المطاة ، وقادة هؤلاء الانصار غالبا شيوعيون احتلوا مناصب عالية في الحياة المدنية ، والحقيقية هي ان طبقـة « الانتليجنسيا » الروسية في القرم ، هي التي عباتهم ، لافها كانت تحتل المراكز الهامة في النظام الشيوعي ، وهذا يمني ان الانصار ملكون قيادات حسنة لا تتردد في اتباع كل الوسائل ، بما فيها الانتحار ، حتى لا تقم بين إيدينا ،

وفي فهايسة تشرين ثاني ١٩٤١ ، كانت مصلحة الاستخبارات الالمانية تقدر عدد الانصار في القرم بشانية الاف رجل ، وقد نظموا في القرم منذ البدء وحدات قتال جيدة ، وذلك بفضل التدريب الفني والتعبوي السذي زودوا به من قبل متقدمهم الذين كافوا يعلكون تجربة حرب العصابات، وبفضل الحرس الاحمر الوطني الذي كان منظما في كتائب تدمير ، كانت نواة تنظيم المقاومة الجديدة ،

ولقد استعد السوفيات لحرب العصابات قبل بدء القتال • ولم يكن هذا الاستعداد استعدادا متشابها في كل المناطق ، بل كان متلائما مع الشروط المعطية • ففي اوكرائيا والقرم ، كان لحرب الانصار تقاليدها • فقد نشبت فيها معارك متعددة اثناء ثورة ١٩١٧ • ففي هذه المناطق درب الانصار المجدد من قبل قادة الانصار القدماء > وعندما دخل الالمان فسي

القرم ، عام ١٩٤١ التحموا مع الانصار في نفس الاماكن التي اشتبك فيها الانصار السابقون مع القوات القيصرية قبسل عشرين سنة ، وفي مناطق اخرى ، كانت حرب الانصار هدفا لتمارين خاصة ، وقد صرح احد افراد مفرزة استكشاف تابعة لمجموعة العيوش (ب) ، بما يلي :

« في كانون ثاني وشباط ١٩٤١ اوكلت الي مهمة فحص ومراجعة الجريدة الرسمية للجيش السوفياتي ، النجمة الحراء ، كما اوكلت السي مهمة التقاط الاذاعات اللاسلكية للجيش الاحمر \_ قبل بدء العمليات على العبية الروسية بستة اشهر \_ وعن طريق عملي هذا ، علمت في ذلك الموقت ان مناورات كبرى للانصار قد جسرت في عدة مناطق للاتحاد السوفياتي ، وبخاصة حول موسكو وفي المنطقة الفرية واشترك فسي هذه المناورات السكان المدنون » •

وكانت قيادات ومجموعات ضباط المصابات تأتي من وحدات التدمير الموجودة منذ بداية العرب، ولقد عبت هذه الكتائب من العماهيسر الماملة ، وربطت بالعيش الاحمر طيلة الوقت الدني يكون فيه العيش الاحمر في مناطقها ، وعندما كان من الواجب الاستعداد للقتال التقهقري ، تلقد هذه الكتائب مهمة تدمير خطوط المواصلات والمحصولات ٥٠٠ الخوعندما الخلي العيش الاحمر القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الكتائب بقي عدد لا بأس به منها في مكانه للقيام بعمليات المصابات ،

وكان افرادها يجدون التدمير بكفاءة عالية ، وعندما كانوا مرتبطين بالجيش كانوا يتلقون ايضا مهمات استكشاف ، ومهمات قتال ضد المظليين او المفارز المنقولة جوا ، اذ كانت هذه الكتائب مدربة بصورة خاصة علمي المعل ضد وحدات منعزلة معادية ، كما كانت تعلك السلاح اللازم لذلك، وهكذا وجد الانصار في صفوفها قيادات لها اهميتها ،

وكانت الكتائب تمَّت قيادة ضباط محترفين • وتضم كل كتيبة منها سريتين مؤلفتين من ٢٠٠ ـ ٢٢٠ جنديا مسلحين بالمسدمات الرشاشــــة ، والبنادق والبنادق الالية ، والرشاشات الثقيلة والخفيفــة والهاونـــات ، والقنابــل اليدويـــة والالغام والعبوات الناسفة .

وقد اصبحت هذه الاسلعبة بعدئذ الاسلحة الطبيعية للمصابات . واضاف الانصار الهما « مسدس المصابات » وهو عبارة عن بندةيب عسكرية قصيرة سهلة العمل تحت المعلف .

وفي اواخر عام ١٩٤١ ، قدر الألمان عدد وحدات التدمير العاملة فسي القرم بـ ٣٣٠ كتيبة ، تعمل تحت قيادة اركان معروف باسم قيادة الانصار. وفي البدء ، كانت هيئة الاركان هذه تشتمل على قائد عسكري ، ومفوض ومن ، إلى ١٠٠ ضابطا ، وعناصر اشغال ووحدة حماية ،

وقد تعول هذا الاطار العضوي وتطور طبقا لتطور حرب الانصار و ويبدو النضمة كتائب من كتائب التخريب بقيت في مكانها لفترة مسن الزمن ، لان عددا من الوثائق الالمانية يشير الى اشتباكات معا ، الا ان معظمها اندمج بالانصار بعد ذلك و ومع ذلك فان عددا كبيرا من العصابات قد تألف لوحدها دون مساعدة هذه الكتائب .

. ثم اضيف تسلسل وسيط الى جداول الملاكات ، الا ان هذه الاضافة لم تعمم ، ولم تظهر الا في الوحدات التي فرضت الضرورات النخاصة وجودها ،

وبسبب الطابع هذا التسلسل الاضافي الارتجالي ، فانه لسم يكن متشابها ابدا • فمدن مثل سيباستبول اومينسك خلقت بنفسها فصائسل انصارها ومقارزها الاقليمية او مراكن قياداتها الخاصة • وفي القرم ، كان هناك على الاقل اربعة قيادات مناطق ، وارتفع المدد في بعض الاحيان عن ذلك • واغيرا فان بعض الوحدات شكلت مقارز اصفر منها ووحدات للمسال •

اما الانساق الاصغر ، أي المفارز الريفية ، وكتائب التخريب وفصائل المدن فقد كانت تشكل وتحضر الرجال المقاتلين ، وتتضمن الانساق الاعلى الاركان ومراكز القيادة • اما اركان الاقسام فقد كانت تنظم مراكز قيادات الممليات لتنفيذ عمليات مشتركة تساهم فيها عدة مفارز • وكانوا يصدرون في بعض الاحيان اوامر عمليات لمفارذ • وبالاضافة الى ذلك ، كانت كل المفارز ترفع الى مراكز قيادات العمليات تقاريرا عن عملياتها وكانت هذه المفارز تقدم خطتها الميدانية العامة ، التي لا بد من التصديسق عليها عندما تمس المشروعات او تعلق بالمفارز المجاورة • وكانت هيئات اركان الاقسام مؤلفة من عشرين شخصا تقريبا •

ولم تكن الوحدات الصغيرة تتلقى اوامر من اركانات الاقسام فقط، بل كانت تتلقاها ايضا من اللجنة المركزية للحزب، ومن الجيش الاحمر، كما سنرى فيما بعده الم هذه المرونة الكبرى في التسلسل تظهر بوضوح ليونة الاطار العضوي و فاذا كان المسكريون المحترفون لا يقرون تنظيما من هذا النوع ، فاننا تؤكد لهم ان هذه المرونة لم تخفض فاعلية المصابات السوفياتية و واذا كان للجيش ، او الحزب ، او اركانات الاقسام الحسق في اعظاء المهمات للمصابات ، فذلك بالتأكيد يمني ان وحدات الانصار هذه كان تحت تصرفهم و ولكي نحكم بالتائج ، نرى ان وحدات الانصار هنده نعيحت في خدمة كل هؤلاء بصورة كاملة ه

. وهناك ايضا اركانات أعلى كان دورها تحقير الخطط • والقيادة العامة للانصار ، والمسحاة الاركان العامة المركزية لقوات الانصار ، كانت تعمل في موسكو تحت قيادة الجنرال بوفومارنكو •

وكانت هناك كثير من المفارز المستقلة استقلالا كاملا • وكانت هذه المفارز الما صغيرة جدا ، لا مكان لها على خرائط الاركان العامة المركزية ، المفارة المكتب في اللحظة الاخيرة بهدف مساعدة الجيش الاحمر بعد ان استرجع بعض المواقع في بعض القطاعات • وكان هناك إضا انصسسار لا ينتمون لايسة مفرزة ، الا انهم كانوا يعملون لحسابهم الخاص ، ثم كان هناك جماعات صغيرة ، كان افرادها يتابعون اعمالهم العادية التي كانوا

والان، وبعد ان عرفنا الميزات الهامة لحركة الانصار الحمر ، بامكاننا ان نرسم لها اللوحمة التنظيمية التي سنقدمها فيما بعد .



لم يكن للرتب العسكرية التي يحملها الضباط أي وزن في تسلسل الانصار • فقائد القسم الرابع في القرم ، كان في البدء لواء ، بينما كان رئيسه قائد المصار القرم ، برتبة مقدم ، وهكذا نرى ايضا ان وحدة تعمل في القرم يقودها عقيد • وقد كانت هذه المفرزة الاخيرة قد تشكلت من بقايا الوحدات الحمراء التي قامت بالانزال في سوداك •

ولقد أثبتت التجارب ان على الانصار ان تَتبنوا تسلسلا مرنا جدا اذا شاءت العمل بنجاح • ففي حرب العصابات الروسية ، استبداست قواعد التسلسل الجامد بقانون التماون المرن .

ولقد كان الحزب الشيوعي عاملا من العوامل الحاسمة في اعداد هذا القانون ، لان الحزب في الواقع اخذ الانصار على عاتقه وبالشكل التالي : ١ ـــ كان الحزب يتوجه الى الجماهير لتشكيل الانصار منذ ان تقرر تشكيلــــهم •

 ٧ ــ كان الحزب يعين قواد المراتب العليا ، والقواد الوسيطين ، وقواد الوحدات ،

٣ ــ كان الحزب ممثلا ، في كل الوحدات ، بمقوضين سياسيين
 و بأعضاء الحزب المحليين ،

٤ - كان الحزب بدير العمليات •

ولننظر الى ذلك عن قرب ، يؤكد مه أه كرتسول في « مجموعة بولومارنكو » ما يلي : «كان لمفارز الإنصار ارتباط وثيق مع التنظيسم السري للحزب » و ويبدو ان هذا المؤلف يسيء تقدير أهمية هذه الروابط ، مع انتا علمنا ان الالتليجنسيا الشيوعية زودت وحدات الانصار بقياداتها وكان قادة هذه الوحدات في الواقع يعينون من قبل لجان الحزب ، وكانت اللجنة تستدي اولا الى مكاتبها السكان القادرين على الالتحاق بحركة الانصار ، ثم تعين قائد المفرزة ، واخيرا تشكل الوحدة وطبقا لمصدر موثوق ، نستطيع القول انه « يقود المصابات في معظم الحالات ، مكرير اللجنة المحلية للحزب ، او رئيس اللجنة التنفيذية الريفية ، او مكتب مزرعة جماعية ، من الحد اعضاء هذا المكتب » وكانت تغيمات الحزب المحلية ، في الده ، التنظيمات الوحيدة التسي تعرف وجود ومواقع مختلف المصابات المشكلة ، وعلى هذا الاساس فان من وجود ومواقع مختلف المصابات المشكلة ، وعلى هذا الاساس فان من الطبيعي ان يصبح عضو من اعضاء الحزب ضابط اتصال مع المصابات المسكرة في اللجنة المحاب النصار عضوا المتبركزة في القطاع ، وان يكون رئيس اركان وحدات الانصار عطيها في اللجنة المحابة للحزب ، وعندما يتم تشكيل المصابات ، تشرف عليها في اللجنة المحابة للحزب ، وعندما يتم تشكيل المصابات ، تشرف عليها في اللجنة المحابة المحابة عليها عليها التحرب ، وعندما يتم تشكيل المصابات ، تشرف عليها في اللجنة المحابة المحابة عليها عليها التحرب ، وعندما يتم تشكيل المصابات ، تشرف عليها

اللجان المحلية اطول وقت لازم وممكن • وكانت اللجنة تأخذ على عاتقها تجنيد العناصر. وهي التي تؤمن الاسلحة ، والادوات الصحية، والاجهزة اللاسلكية ، ومن الممكن ان تكون مكلفة ايضا بايجاد الاموال اللازمة • حتى ان الكومسومول ( منظمات الشبيبة ) وتنظيمات النتوة الشبيعية ، كانت تساهم ايضا في هذا العمل : ومن صفوف هذه المنظمات الاخيرة ، خرج فتيان صفار استخدمهم الانصار لاحضار او نقيل العلومات •

وبعد ان عرضنا تأثير الحزب على المستويات الصفيرة جـدا ، والمستويات الوسيطـة ننتقل الى لجان الحزب الاعلى: • وكانت هــذه اللجان تمارس تفوذها وسلطتها بطريقتين :

١ ــ كان سكرتير الحزب يوجه جميع العمليات التي تبحث فـــي
 التيادة العامة للانصار في موسكو ٠

٢ ــ كانت لجان المناطق المركزية، تصدر أوامر العمليات التي
 كانت ترسلها إلى المفارز المختصة •

ولقد صرح الجنرال كوفياك بما يلي :

لقد اعطتنا اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اوكرانيا مهمة
 الانتقال الى الكاربات ومهاجمة آبار النفط في دروجوبيتش»

الا أن « الارتباطات » مع العزب كانت وثيقة أكثر من هذا ، فقد كان على اعضاء المصابات المتعددة أن يقسوا على طاعة أوامر العزب ، وهناك صيغة يجب على الانصار أن يوقعوها » تحتوي على الجملة التالية: « سأبقى مخلصا لبلادي ، وللحزب ولزعيمي ورفيقي ستالين ، حتى الموت » ، وقد صنعت الارتباطات السياسية الاقوى من قبل المفوضين السياسيين والمعلمين السياسيين، وبصورة عامة، كان المغوضون السياسيون معروفين في الجيش ، وكانوا في الجيش عبارة عن ممثلي الحزب داخسل هذه المؤسسة الخطيرة ، مهمتهم الاشراف عليها ونشر العقيدة السياسية

في صفوفها • وكانوا متغلغلين في كل الوحدات حتى مستوى السرية ، ويعملون رتبة ضابط . وكان هؤلاء المفوضون السياسيون يرتدون برة باشارات خاصة تشتمل على نجمة حمراء واحدة ، ومنجل ومطرقــة ، وكلها مطرزة على الكم • وكان المعلمون السياسيون ايضما مفوضمين الا انهم كانوا من مرتبة ضباط الصف • ولم يكن المفوضون السياسيون والمعلمون السياسيون تابعين للقادة العسكريين فقط ، لان لهم تسلسلهم الخاص. وكانوا يعتبرون انفسهم أكثر المقاتلين حماسا في الجيش الاحمر. ان عددا لا بأس به من وحدات التخريب ، كانت تحــت قيادة مفوضين سياسيين ، حتى عندما كانت هذه الكتائب مرتبطة بالجيش . وقد بقى المفوضون في الجيش كموظفين سياسيين منذ ان اصبحت هذه الكتائب وحدات عصابات • كما ان بعض المفوضين الاخرين عـــادوا فالتحقوا بهذه الكتائب فيما بعد . ويبدو ان عــدد هؤلاء المفوضــين السياسيين كان كبيرا جدا وفقا لتقديرات الوحدات الالمانية المخصصـة لمكافعية العصابات . ويبدو ان كسل المفارز ، بما فيها المفارز الصغيرة جدا ، كان لديها مفوض سياسي وبفضل هؤلاء المفوضيين السياسيين تمكن بونومارنكو من وصف حركسة الانصار بانها حركة « متطسورة ساسيا ۽ ۽

بهذا الشكل كان الحزب الشيوعي يشرف على حركة الانصار من الحزب ، القادة اكبر المستويات الى اصغرها و وكان كل شيء يأتي من الحزب ، القادة والمقيدة والمساعدة المادية و وبيدو ان الايحاء الروحي المنبث عسن الايدبولوجية الشيوعية كان من الاهمية بمكان كبير و فالحماس الثوري والجرأة والشجاعية في القتال ، والمهارة والسناد ، هذه الصفات التي يتسم بها الانصار السوفيات، كانت مأخوذة من الحزب ، واخيرا فان عددا كبيرا من المفوضين السياسيين ، ضربوا المثل للاغرين واعطوا درسا في الإيار ونكران الذات لصالح وخير الايدبولوجية اللينينية ب الستالينية ،

فحركة الانصار الشيوعية كانت اذن ، وعلمى جميع المستويسات تنظيما مرتبطا بالحزب الشيوعي ، ومن المستحسن ان تتذكر ذلك علمى الدوام ، فاذا دخل الاتعاد السوفياتي والصين الحرب ، في يوم مسن الايام ضد بلد اخر ، فان الحزب الشيوعي لهذا البلد سيكون مكلفا بالقيام بالمهمة التي تحددها موسكو ، وسينظم هذا الحزب مفارز مسن الانصار تقاتل جيشها الوطني ،

وها هنا نقطة هامة تستحق الوقوف عندها • فليس علم سبيل الاتفاق والمصادفة ان الحزب الشيوعي احتكر كل حركات المقاومة فسي معظم البلدان التي تطورت ونمت فيها هذه الحركات خلال الحرب العالمية الاخيرة • فالامثلة عن ذلك كثيرة جدا لا يمكن حصرها هنا •

ولكننا سنتحدث قليلا عن الصين ، فهي منال واضح لما نقول ، عندما كان بنغ - تي - هواي يقدود الجيش الاحمر الصيني قدال لا لا حارسنو ، أثناء مقابلة صحفية : « لم تكن حرب المصابات قادرة على النجاح لو لم تممل في الصين تحت القيادة الثورية للحزب الشيوعي ، لان هذا الحزب هو التنظيم الوحيد الراغب بتحقيق آماني الفلاحين وهو قادر على ذلك ، لا نه يستطيع الحفاظ على وعود دعايته » و وقد قال الفلاحين ، و لانه يستطيع الحفاظ على وعود دعايته » و وقد قال الفلاحين ، و وفئه يستطيع الحفاظ على وعود دعايته » و وقد قال الفلاحين ، و وفئه المناه الثورية المستمرة ، معملا من اعمال عصابات الفلاحين الذين يقودهم الحزب الشيوعي الصيني » فلنبدل كلمة الفلاحين بكلمة البروليتاريا ، الحزب الشيوعي الصيني » فلنبدل كلمة الفلاحين بكلمة البروليتاريا ، ولكي لرجع الى حركة الانصار السوفيات ، يجب علينا ان تتحدث ولكي لرجع الى حركة الانصار السوفيات ، يجب علينا ان تتحدث بقوة على كل مستويات حركة الانصار ، كما ان كثيرا من عملائه قاتلوا في وحدات الانصار ، ولكن ليس هناك من سبب يدعونا الى الاعتقاد في وحدات الانصار ، ولكن ليس هناك من سبب يدعونا الى الاعتقاد

بأن ارتباط البوليس السياسي .B.D.O.L.F بالمصابات كان أقوى مسن ارتباطه باية حركة اخرى كان يشرف عليها .

ان تعداد وحدات الانصار كان يتير بصورة هائلة من وحدة الى الحرى و ويبدو ان تعداد بعض هذه الوحدات قد وصل الى ٥٠٠ جندي وقد قبل ان معسكر باكران قادر على ايواه الفي رجل و وهناك وحدات الحرى لم تكن تضم اكثر من ١٠ الى ٢٠ رجلا و وكان كل ذلك مرتبطا الحرى المعلقة اكثر من ارتباطه بالخطط المرسومة و وغالبا ما كانت تتجمع وحدات صغيرة داخل وحدات كبيرة بينا تتشرذم المفارز الكبيرة الى عدة وحدات صغيرة و كانت احدى هذه المفارز الضخمة تشمل اربع سرايا وفصيلة استطلاع راكبة و وفصية مترحلتين على الجليد ووحدة دعل ان بعض العصابات كانت تعلك مدفعية ودبابات و وكانت على هذه المرونة في الملاك تسمع للعصابات بان تبتعد وتتخفى بسهولية وضدما كان الألمان يقضوا على كل العصابة او ان هذه العصابة فيها اذا كانوا قد قضوا قضاء تاما على كل العصابة او ان هذه العصابة ما زالت باقية ، وهناك كثر من مغرزة اعتقد الألمان انسهم قضوا عليها الا انها اعادت تشكيلها وعادت الى الميدان و

وكانت بعض العصابات تضم أعضاء من نفس للهنة : جنود بوليس عمال ممكك حديدية ، ميكانيكيين الخ ٥٠٠ وكان هذا الانتقاء المهنيي يساعد الانصار على التخصص في القيام بمهمات تعلق بمهنتهم : فلقد كان الميكائيكيون متخصصين في تحمين القنابل الموقوقة ، كما كان عمال السكك العديدية متخصصين في تخريب منظمات القاطرات الخ ٥٠ وكان الانتساب الى العصابات يعني الالتزام بالعمل معها لمدة زمنية غير محدودة ٥ « فعندما يصبح الانسان واحدا من الانصار » يبقى كذلك طيلة مدة العرب ٥ ومن هذه الزاوية كان الانضباط قاسبا جدا : لغ عقوبة القرار هي الاعدام ٥ وصيفة الانساب او القسم تنتهي عادة

هذه الكلمات : « اذا لم اتمكن من العفاظ على قسمي ، تنيجة ضعف او جين او ارادة سيئة ، خلا لمصالح الشعب ، أحكسم بالموت ، وينفسذ الحكم على من قبل رفاقي » ه

ومن بينالمصابات ، كانت هناك مجموعتان لا تشتركان في القتال الا احيانا وهما : الممرنون ، وعناصر الاستخبارات .

وكانت عصابات المونين عبارة عن وحدات تموين انشئت في الحقبة الاخيرة اي في عام ١٩٤٣ و وكان دورها هو مساندة العصابات بكسل الوسائل التي يمكن تغليها ، حتى تتحرر الى حد كبير من كل المهسات التي لا علاقة مباشرة لها مع العمليات ، ويبدو ان هذه الوحدات كانست تتلقى اوامرها من تنظيم ينحى . S.D.O.Taff وهسو تنظيم المتطوعين للقضاء على الفائسستية وكانت مهمة هؤلاء المتطوعين هي التالية :

١ - خلق نوع من الثورة في صفوف الشعب ضد الالمان وتعذبته .
 ٣ - تعيثة عناصر جديدة تخصص للعصابة الرئيسية ، تشكون من عناصر مستاءة عمرها اقل من ١٥ عاما .

٣ ــ تأمين نقل انصار جدد الى مراكز العمل ٠

ع ـ الحصول على وسائسل لتأمين هذا النقل .

ه ــ تزويد الانصار ببطاقات شخصية مزورة .

١ سالقضاء على محاولات الالمان التي تستهدف اخلاء المحاصيل
 والمواشي عند افتراب الجيش الاحمر •

وكات بعض المصابات الرئيسية تملك مفارز من هذا النوع ويجب عدم التقليل من فائدتها و وسورة عامة ، كان رجال المصابات يتمركزون في اماكن لا يمكن الوصول اليها ، ولم يكونوا ليقبلوا ايا كان في مخابئهم حتى ولو كان روسيا ، خوفا من ان يكون عبيلا للمدو ، وكانت المصابات حذرة وعاقلة في هذا المضمار ، وتشكل المساعدة الخارجية التي تتخذ شكل مفارز الممونين ميزات هامة للانصار ، وبالاضافة السي ذلك ،

فان المقاومة السلبية التي كانت تغذيها هذه المفارز في اوساط السكان المحليين ، كانت تسم اعمال التدمير التي ينقذها الانصار .

وكان رجال استطلاع الانصار بشكلون المجموعة الاخرى الاكثر الهمية و ولكل عصابة رجالها العاملون لصالحها في خارج المسكر . مع استمرارهم في متابعة اعمالهم المدنية و وكانت مهمة هؤلاء الرجال التقتيش عن المعلومات من لجل العصابات و وقد تلقت نساء وفتيات الشتمان ظاهريا كمسالات او خادمات ، مهمة تحقيق تعاس واتصال مسع الفسياط وضباط الصف الإلمان للحصول على معلومات منهم و كما عمل لصالح الانصار اطباء ومعرضات عينهم الإلمان في مستشفياتهم الميدانية . ومترجمون ، وعمال سكك حديدية ومتطوعون في سرايا العمل ، وجيش متي مكون من اشخاص اخرين ، حتى ان المتسولين كانوا يشكلون جزء من هذا الجيش ، ويجمعون معلوماتهم الساء جولاتهم حول المنشآت من هذا الجيش ، ويجمعون معلوماتهم الساء جولاتهم حول المنشآت العسكرية المعادية ، وساهم الاطفال ايضا في اصطياد المعلومات بواسطية رجال اتصال مكلفين ايضا بمكافأة اكثر رجال الاستخبارات العاطيات ،

وكان رجال الاستخبارات ورجال الاتصال يتمارغون فيصا ينهم بواسطة كلمات السر ، وفي يوم من الايام ، سأل جندي ارتباط رجلا من رجال الاستخبارات فيما اذا كان لا يزال يعمل في نفس « المعل » فرد عليه الرجل قائلا : « نمم ، لا زلت اعمل فيه دون انقطاع منذ سبع سنوات » ثم استطاع الالمان اخيرا معرضة السر وتوقف المعمل عسن المعل ، وفي مناسبة اخرى ، كان على رجل اتصال ان يقول ما يلي : « لقد حضرت لرؤيتك امس ، لاني أهتم كثيرا بالتحل الذي تربيه » ، فشك الالمان بذلك وارسلوا جاسوسا سأل رجسل الاستخبارات الوائق من نفسه قائلا : « هل انت مسرور دوما من النحل الذي تربيه » ، الوائق من نفسه قائلا : « هل انت مسرور دوما من النحل الذي تربيه » ،

فتكلم الرجل كثيرا وعاد اليه الجاسوس ليتحدث معه عدة مرات .
وفي بعض الاوقات ، كان رجال الاستخبارات يقيمون وكالات للمعلومات ، فمثلا في لوسوايا ، كان هناك مركز في المستشفى نفسه ، وفي خاركوف كان المركز في بيت معروف تحت اسم «العمة ليز» ، وكان رئيس الاطباء العجراحين في لوسوايا رجلا مهما من رجال الاستخبارات ، «فقد تدبر امر «لانشاء علاقات صداقة مع الشرطة الالمائية ومع متر قيادة العيش حيث كان موضع تقدير خاص » ، كما يقول الملف الالمائي المنظم حول موضوعه وقصته ، « وقد حاول ضباط المان التدخل لصالحه » ،

وكان تعنيد رجال الاستخارات يتم من قبل العصابات نفسها و وكان التنظيم السري للحزب يهتم بذلك ، كما يهتم بالمونين ، وفي بده الحرب ، كان يعض الانصار ، يحضرون احيانا بالقوة الى العصابات ، ثم اقتصرت العصابات فيما بعد على المطوعين ، وكانت بعض العصابات تفرض على اعضائها التوقيع على عقود بالانتماء ، وبعد التوقيع ، يتعهد العضو باحترام قوانين وواجبات الانصار ، من الممكن ان العصابات كانت تستخدم نفس صيغة القميم ،

ولم يكن الانصار يرتدون البرة الروسية ، او شسارة الساعسد (كالفرنسيين) ولقد قبض على بعضهم وهم يلبسون البرة الالمانيــة او الروسية الا انهم كانوا دوما يخفون اسلحتهم .

وقد وصف اسلوب العمل في احد مكاتب تجنيد العصابات ، ضمن وثيقة من وثائق مصلحة مكافحة التجسس الالمانية بسا يلي : « اكتشف بعض المخبرين ، في ساباروجه مكتب تجنيد في مجموعة من البيوت اختفى فيها عدد من المدنين الذين فروا من عملية التهجير والاخلاء، وبعض الروس المتعاونين معنا والذين هربوا من المخدمة ، وكلهم كانوا قد جمعوا من قبطل مجموعة من العصابات ، وبالتعاون مع القصيلة ٣٠٣ مكافحة تجسس و والشرطة المسكرية حاصرت هذه المجموعة وقتشت، ووجدنا بين الاشخاص الموقوفين ، ثلاثة من الذين يقومون بالتجنيد ، واثنين وعشرين مجندا جديدا من بينهم خمسة ممن كانوا يتماونون معنا ثم هربوا ، ويعتقد انه كان عليهم ازيلتحقوا بعصابة بالقرب من ماباروجه بمعرفة بعض المساعدين الذين يتظاهرون بالتماون معنا ، وكان على المجندين الجدد ان يتدبروا انفسهم لايجاد سلاح وذخائر ، وكان علسى الخمسة المتعاونين معنا سابقا ان يسرقوا اسلحة لرفاقهم » ه

ان تدريب المجندين ، وخاصة فيما يتعلق باستعمال السلاح . كسان يقع على عاتق المصابات نفسها ، ومع ذلك ، فقد كانت هناك دورات تدريبة للمتخصصين تنظمها لجان الحزب في المناطق ، وهكذا نرى ان رجالا من جماعة كوفباك قد اتبعوا دورة الغام ، تعلموا فيها استعمال الانسام ،

وبالاضافة الى ذلك ، فان عددا ممينا من المدارس النظامية كانت تممل في موسكو وليننجراد وستالينجراد ومناطق اخرى • وكسافت الدورات تدوم فيها ما بين ثلاثة ايام وستة اسابيع ، وكان برنامج احدى المدارس يضم ما يلى :

١ ــ دراسة تخريب السكك الحديدية ، والجسور والطائرات ،
 واراضى النزول بواسطة المتفجرات ، والصمامات الموقوتة الغ ٠٠٠

٢ ــ الهبوط بالمظلمة ٠

٣ ــ تدريب على السلوك الواجب اتباعه على الثوخرات الالمائية: كيفية الحصول على بطاقات تحقيق شخصية المائية، كيفية الدخول بالتماس مع الشيوعيين ، كيفية خلق حجبة معقولة تثبت وجود رجال المصابسات خارج مكان المعركة في حالة التوقيف .

٤ \_ قراءة الخارطة ٠

ه \_ تدريب يستهدف تنفيذ مهمات استكشافية لصالح مصلحة

الاستخبارات في الجيش الاحس .

ولقد كان لمدارس اخسرى فصائل خاصة للجواسيس ، ودورات للمختصين يتخرب السكك الحديدية ، وقطع المواصلات وللاشارة من الارض للطائرات ، ولاشمال الحرائق .

وكان ما يسمى بالبوليس السياسي . N.K.V.D. يملك مدارس خاصة لقطعات الكشافين ( الاستطلاع ) ولعمال اللاسلكي وللمخربين . وكانت هذه المدارس تدرب بعض التلاميذ على سرقة الوثائق والتقارير بصورة خاصة .

كما أن نظام العصابات يتضمن تعليمات عامة عن قيادة العمليات . ويعتوي ايضا على توجيهات مفصلة عن الخدمة في الميدان ، وعن بناء الملاجيء ، وعن استطلاع الارض وعن العمليات ( التكتيكية ) ، ووصفا للاسلحية الروسية والإلمائية .

وكانت هناك توجيهات اخرى تصدر بواسطة نشرات وصحف ينشرها الانصار • وكانت احدى هسذه الصحف ( النجمة الحمراء ) كراسنايا سفيمدا تتضمن التوجيهات الاتية :

« أن الجيش الألماني ، معتمدا على تجهيزه الفني ، يحتاج الى خطوط مواصلات متصلة مع الخلف لتأمين تموين قطماته بالمحروقات والذخائر والمؤن وقعلم التبديل ٥٠٠ ولهذا السبب ، من الضروري تنفيذ التخريبات على طول خط تموين وانسحاب العدو ، فلكي تحطم العوارض الفولاذية لحصر من الجسور لا بد من تحطيم التضييين الطولانين في الاعلى والاسفل بالمتفجرات ، وفي حالة تدمير جسر خشبي ، يشتمل المعلى الرئيسي على قطع الركائز السفلى ، وحسرق يقية اجزاء الجسر اذا المكبر ،

« وتخريب السكك العديدية أكثر أعمال التدمير جدوى وفائدة ، اذا نظمت في نقاط يصعب اجراء التصليح فيها ، أي في المنعلقات ، وفي المضائق وفي أمكنة الطمى (حيث يرتفع مكان السكة العديدية عن سطح الارض) و ومجب أن توضع المتفجرات بشكل يقطع فيه الغط في ثلاثة نقاط و ولكي تخرج قطارا عن سكته ، ينصح بفك ( صواميل ) تجميع السكك : ورفع المسامير التي تثبت القضبان بـ لان هذا العمل لا يمكن اكتشافه من قبل سائق القطار وحواسة بـ خلافا لقطم الغط و

« ولكي نمنع العدو من ابطال الالغام ؛ نضع الفاما مريفة : ولكي يكون تدمير الطرق فعالا يجب اجراء التخريات في أماكن يصمب العمل فيها ، أي في المناطق المحاطة بالغابات ، وفي خنادق عميقة ، وفي الامكنة التي يمر فيها الطريق على طمى (حيث يرتفع مكان الطريق عن مطح الارض المجاورة) ، وفي الترى ، وعلى المنحدرات القوية ، وفي المنحنيات .

« من المكن قطع السير في المدن والقرى بنسف بعض البيوت في المدخلة المناسبة • ان أحسن وسيلة لتدمير الدبابات والآليات هي استخدام ألفام متنقلة قاذا ربطت عدة الفام بحبل وصحبه أحد الانصار وهو يختف في ملجأ ، فهناك احتمالات كبرى كي تسحق السيارة المستهدفة لفما من هذه الالفام • • »

ونرى أيضًا في التوجيهات السوفييتية ما يلمي :

« جرى تخريب خط اتصال ، ثم نصب الانصار كمينا لفصيلة تصليح المانية ودمروها .

« ثبتت عبوات ناسفة على طرفي جسر خشبي طوله ستون مترا ،
 وحمواته ٢٤ طنا ، واقع على طريق من الطرق الكبرى ، ثم أشطت هذه
 المبوات بواسطة قش مشبع بالبترول » .

وقد خصصت الاذاعة السوفييتية برنامجا خاصا بالانصار كانت تبثه مرتين في اليوم ، في الصباح والمساء ، وكانت مدة البرنامج ١٠ دقائق في كل مرة وكان يبث نشاط الانصار ، وعمليات القضاء على المتماونين الروس ، واليكم احدى هذه الاذاعات كما سجاها أحد موظفي مكتب الاستماع التابع لمصلحة استعلامات الاذاعة :

و كيف يمكن القضاء على حارس الماني ؟ » • وقد عالجت الاذاعة هذا الموضوع على الشكل التالي : « ينبغي مطاردة الالمان واصطيادهم كما نصطاد الحجل ، تقترب ببطء من الحجل عندما تغنى ، و تتوقف مختفين عن الانظار عندما تبدأ في التأمل حولها • ينبغي تطبيق نفس الطريقة مع الحراس الالمان • • تقربوا في الظلام من الحارس الذي تريدون تقتله ، ويدكم فأس صغير • فاذا كان يتحرك أو يتأمل حوله ، تقوا ولا تتحركوا ، واذا كان شاردا في تفكير عميق ، ازحفوا اليه خلسة ، خطوة خطوة ، حتى تضحوا على مقربة منه • وعندما تصبحون من القرب بحيث يمكنكم الوصول اليه بالتأكيد ، أضربوه بالفأس بسرعة وقوة على أم رأسه ، واعدلوا بسرعة حتى لا يتسنى له أن يصرخ » •

ويظهر ان الغربيين بحاجة لتدريب طويل قبل آن يتعلموا صيد الحجل بمهارة !

وكانت العصابات تختار الاماكن التي يصعب الوصول اليها كي تختفي : كالمناجم ، والاحراش والجبال والمستنقعات ، ومن الصعب ان تتخيل كيف كان بامكان الانصار أن يعيشوا في مستنقعات ، وأن ينطلقوا من مثل هذه القواعد ، وفي عام ١٩٤٣ ، قالت الاذاعة الالمانية عن هذا الموضوع ما يلي :

لا يمتقد المستمعون احتمالا ان معظم هذه المستقعات لا يمكن اجتيازه أو استخدامه ، ولكن الامر مخالف لذلك ، فقد اتشر جنودنا في يوم من الايام أمام مستنقع عميق ، وحاولوا عبوره دون جدوى ، وفحاة ، لاحظ أحدهم أن الوحل في المستنقع لا يصل الا الى حزامه ، ودلت استكشافات دقيقة فيما بعد على ان الولحا من الخشب قد وضمت تحت الماء ، وامتدت من طرف المستنقم الى الطرف الآخر ، بشكل نشأ فيه مد يؤدي الى جزيرة غير منظورة في قلب المستنقم » .

وكانت العصابات تسهر على ان لا يكون لمسكر ما الا مدخل واحد، حتى يسهل الدفاع عنه ، كلما آمكنها ذلك • وفي بعض الاوقات ، كانت تترك مخابئها منتشة عن ملجأ أفضل ، وعن أرض صيد مناسبة أو لكي تتجنب الاسر • الا انها نادرا ما كانت تبدل منطقة عملياتها ،

وقد قام ب أنه ايناتوف بوصف جبيل للجأ في الجبال قائسلا ما يلي : « لا يمكن الوصول الى هذا المخبأ من الاعلى ، حتى ان الغزال لا يستطيع ان يتجرآ على نزول جرف الصخور المنحدر ، وأما بداية المنق الذي يشكله المدخل فمسدودة بموقع أمامي وبحواجز ، والمسلك الوحيد الذي يؤدي الى المسكر ضيق كثير الإنحدار حتى أن اتباعه يعتم المسير على جانب من جوانبه ، وهناك موقعي حراسة يرميان المسلك بنيران جبية ونيران جانبية ، كما ان كل التدابير قد اتخذت لرميه من مراكز جهية ونيران جانبية ، كما ان كل التدابير قد اتخذت لرميه من مراكز القسكر ، وكان المسكر يملك أخيرا مخرجا النجاة يسمح لنا بالطبع بالانقضاض بسرعة على مؤخرة المهاجمين ، وبكفي عدة رماة مهرة للدفاع عن المسكر ، حتى ولو كانت قوات المدو متفوقة » »

وكان معسكر الفابات يشكل عادة من براكات خسبية غائرة تعت الارض ، على مقربة مباشرة من الابراج الاسمنتية الموضوعة غالبا بشكل مثلث حتى يتمكن كل واحد منها مساعدة الابراج الاخرى في حالسة الهجسوم • وتعلمك المعسكرات المهمسة براكات للمطابسخ والمستشفى والاسطيلات والمخازن •

أما المسالك التي تؤدي الى المسكرات ، فغالبا ما تكون ملغومة ومموهة تمويها جيدا ، وهي تنطلق من مسالك مطروقة بصورة عامة ، الا أن أول المسلك يكون وراء شمجيرات صغيرة بشكل يستطيع الانصار بلوغه بقغزة واحدة ابتداء من المسلك الرئيسي ، « ولا ينبغي أبدا ان تؤدي الى المسكرات ، المسالك التي تنتهي بطريق كبيرة أو متوسطة

الاهمية ــ هذا ما تقوله احدى النشرات الروسية عن اقامة الانصار ــ وفي حالة اقامة وحدات على مقربة من طريق لاسباب مناسبة للممل ، ينبغي أن تخلى البراكات عندما تقتضي الضرورة ذلك ، باستخدام مخرج يبمد عن الطريق ، كما يجب محوكل الآثار بصورة دقيقة ».

وكانت العصابات تنتقل ، بصورة اعتيادية ليلا ، وتستخدم دوسا المسالك المعروفة من الانصار ابناء المنطقة فقط ، وكانت الدوريات تسير المامارتالهم ، بشكل مقدمات تستكشف الطريق ، ومؤخرات لصماية مؤخراتهم ، وكان انضباط المسير المطبق على رجال الارتال قاسيا حازما ، وغالبا ما كانوا يدلون خيولهم في القرى ، وكانت المصابات تقطع عادة ، كيلو مترا في الليلة الواحدة ،

يبقى علينا يعض المواضيع الواجب بحثها ، وتنملق بتنظيم المصابات وهذه الهواضيع ، هي الاتصالات ( الاشارة ) ، والنموين ، والتعاون مسع العيش الاحمر • وسنهتم اولا بمصلحة الاشارة •

ففي البدء ، كانت ألملومات تستقصي بصورة طبيعية من قبل رجال استخبارات العصابات ، وتسلم الى رجال الاتصال الذين ينقلونها السي العصابات ، وتسلم الى رجال الاتصال الذين ينقلونها السي المطومات المحلية ، ومن وقت لآخر ، كانت هنائك جماعات صغيرة تجوب على اقدامها مساقات طويلة تتلقي التعليمات ، وكانت مختلف جماعات الانصار العاملة في القرم تستخدم الهاتف ، فقد كانت تستمعل شبكسة اتصال اقامنها كتائم التدبير عندما كانت مرتبطة بالجيش الاحمر ، الا ان رجال الانصار كانوا في معظم الاحيان يتصلون بعضهم بواسطة اللاسلكي رجال الانصار كانوا في معظم الاحيان يتصلون بعضهم بواسطة اللاسلكي رداد الجيش الاحمر ، واليكم خلاصة تقرير لمصلحة الامسن المسكري للراحخ (SD) ،

لقت جماعة من جماعات مكافحة العصابات مهمة التفتيش عسن

معظة لاسلكية واكتشاف الشبكة الكاملة لاتصالات ( اشارة ) منطقة معينة • وقد عين بعض العملاء المدنين موقع بيت مسن البيوت في قرية روتليتن . بقرب شاني ، وقالوا بأنه الموقع المعتمل للمعطة اللاسلكية • وقامت هذه الجماعة بالهجوم بعد اتخاذ كل تدايير الاسن الفاصة • فوجدت في هذا البيت امرأة وفتاة • وخلال الاستجواب الفوري ، انكرتا كل شيء • وعند التفتيش الاعتيادي ، وجد مع الفتاة سكين وساعة ، وهي ادوات تشكل جزء من تجهيز عمال اللاسلكي الروس • ثم اكتشفت هذه الجماعة في مخزن الفسلال التابع للبيست ، جهازا لاسلكيا ( للبث والالتقاط ) مموها بشكل ذكي جدا » •

وبالاضافة الى اجهزة اللاسلكي العادية ، كان الانصار يستملسون الجهزة لاسلكية سهلة الحمل • كما أن الاشخاص الذين يتقلون السسى الارض المحتلة للقيام بمهمات خاصة ، كانوا مجهزين دوما بأجهزة للارسال وكان هؤلاء الاشخاص ، رجالا ونساء ، يهبطون بالمظلات او ينزلون على الشواطئ ، او يتسللون عبر الخطوط • وهناك فرد على الاقل من بسين كل مجموعة من هذه المجموعات الصغيرة ، عامل لاسلكي مدرب ، وكان يرسل برقياته مباشرة الى المقالمة التي يتبع لها • ومع ذلك ، ففي حسالة الشعل ، كان لديه امر بمحاولة الاتصال بأقرب عصابة • وفي بادىء الامر لم تكن معظم المصابات تملك اي جهاز لاملكي ، ثم انزلت اجهزة لاملكي بالمظلات عدد من بالمظلات عدد من المصابات خلال عام ١٩٤٣ ، كما انزل بالمظلات عدد من عمال اللاسلكي ، وزودت وحدات اخرى باللاسلكي من قبل الحزب •

وكان الآنصار يستخدمون الشيفرة عادة في نقل برقياتهم • وقسد سقطت بعض كلمات الشيفرة في يد الالمان ، فتمكنوا من ارسال برقيسات مزورة للانصار ، وتمكنوا من اللدخول مع الروس بتماس صفير ، ولكسن الروس كانوا حذرين جدا في الاجابة بصورة مفتوحة • ومما لا شك فيه ان « الشيفرة » التي وقست لم تكن كاملة وكان الالمان يجهلونها • ولولا اللاسلكي ، لما كان نجاح الانصار كاملا ، ولولا الطيسران ، لخلقت لهم مشكلة التموين صعوبات لا يمكن النفلب عليها • وبالطبع ، كان بامكان الانصار ان يتزودوا بكل ما يحتاجون اليه ، باغارات يقومون بها على مخازن العدو • ولكن عندما كان عليهم ان يقاتلوا ضد جيسش منظم ومجيز بصورة جيدة ، لم يكونوا في حالة يحسدون عليها ، لانهسم كافوا يرتبطون في هذه الحالة ارتباطا كبيرا بالتموين اللذي يأتيهم مسن الاراضى غير المحتلة من قبل الإعداء •

ولَّقد استفاد الانصار السوفييت من ميزة كبرى ، اذ انهم دخلــوا القتال بأعتدة كانت مخزنة • فقطعة من الانصار لا تستطيع بسهولة ان تقاتل بقبضات ايديها ، وان تملىء مخازنها بما تستطيع الاستيلاء عليه من حراس منعزلين ، ومن الجنود المتخلفين الذين يسيرونُ ببطء خلف الارتال او من الالمان الفارين • وقد نجح عدد من الانصار مع ذلك في التزود بعتاد كثير عند دخولهم الحرب ، فقد وجدوا هذا السلاح فوق حقول المعارك السابقة ، وهذا أمر كبير الاهمية ، فعندما تراجع الجيش الاحمر ، تـــرك كبيات كبيرة من التموين لكتائب التدمير ، وعندما انتقلت هذه الكتاب لتعمل مع العصابات ، كانت احتياجاتها الاولية مؤمنة بشكل جيد . ان البلد الذِّي ينوي القيام بحرب من هذا النوع ، يجب لن يستفيد من هـــذا الدرس : وعليه أن يعين ضباط الانصار عندما يحتل الجيش الارض التي الاولية • وفي حالة عدم تنظيم هذا الموضوع ، فان الانصار يجدون انفسم في وضع سيء. • ومن السهل فهم هذا الموضّوع ، ذلك ان افضل القواتُ الجوية تجهيزا لا تتمكن من تموين العصابات بكميات كبيرة من العتاد عند بدء تشكيلها ، في وقت لا يكون فيه تسليحها كافيا لتدافع عن نفسها. وقد تكلمنا سابقا عن التسليح الطبيعسي للعصابات . فباستثناء ( مسدس رجل العصابات ) توجد أسلحة من كُلُّ النماذج والانواع • ومع ذلك ، فقد كان لدى العصابات عتاد تصنعه محليا لممليات التخرب ، ومن عادة الروس تفطية المتفجرات بنوع من الفراء ، وتمريغ المتفجرات فيسمي الفحم الناعم المسحوق ، ووضعها بين أكداس المعروقات من هذا النوع ، وها هي بعض الحيل المتبعة من قبل الانصار ، أن مؤلف هذا الدارات المائة من أمان العالم المتبعة من قبل المناسبة المائة ا

الوسائل هو شيانغ ـ بو ـ لي:

« وضع السكر في خزان البنزين : يذوب السكر في المحروقات ، ورسب ترسب الفحم في الاسطوانات فتتوقف الالية وتتمطل • ولا يمكن اكتشاف وجود السكر في الوقود من قبل الاعداء • وعندما تلاصظ الطائرة او الدياية ذلك ، يكون الوقت قد فات •

« من المكن استخدام الفحم بتدمير منشات صناعية ، ولهذا يعفر المخرون قطمة ضخمة من الفحم ويطؤونها بالتفجرات ، فعندما تدخسل قطمة الفحم هذه في مرجل مصنع او باخرة ، تحدث الكارثة بعد لعظات » « وهناك وسائل فعالة اخرى اتبعها المقاتلون المربون كالرصاص الحارق ، والمواد الكيميائية المخصصة لحرق تعوين العدو او جعله غير صالح للاستمعال ، والمتفجرات القوية التي تنخذ شكلا من السها استخدامه ، هي ايضا التسليح الرئيسي للستعنل في عمليات التخرب » ، وقد سئل الفيلد مارشال فون ما نشتاين ، خسلال محاكمته المام المحكمة المعتربة ، سئل من قبل رئيس المحكمة الجنرال السير فرائيك ساميسون ب عن مسألة تعوين الانصار :

الرئيس : والان أن السؤال الذي أرغب في توجيه السك يتطبق بتصريح أدليت به هذا الصباح حول موضوع تنظيم وحسدات الانصار و فقد قلت أن متنازن هامة نظمت للعصابات مسبقاً ، أي قبل اشتراك هسذه الوحدات في القتال ، وقد قلت لنا ، بالرغم من أنسا لم نطرح عليك أي سؤال حول هذا الموضوع ، أن هذه المستودعات ، كانت تزود بالمتاد من Tن لآخر بعد قيام الانصار بأغارات على المستودعات الاثالية و هل ترسد الان ان تقول لنا ، ما هي المعلومات التي حصلت عليها عن اهمية محتويات هذه المستودعات الكبرى وهذه المخازن ؟

الفيلد ملوشال فون مانشتاين: لا اعتقد اني تكلمت عن مستودعات كبرى . بل تكلمت عن مخازن كثيرة . وقد استولينا على بعضها فوجدنسا فيها ذخائر ومؤن ومتقجرات . ويبدو ان هذه المخازن كانت تجهز مسن الإغارات التي كان الانصار يشنونها في المنطقة كلها .

الوقيس : كان لا بد لهم من وقت غير قصير ، كي يشكلوا هــــذه المغازن الهامة .

الفيلد مارشال فون ماتشتاين: نم ولهذا فانتي أظن ان هذه الحرب قد اعدت قبل وصولنا الى القرم • واني ارى ان السوفييت قد قضوا ما لا يقل عن شهرين لتحضير ذلك لائنا وصلنا شمال هذا البلذ قبل شهرين تقرما ، ولا يد ان السوفييت عرفوا أثنا منخترقه •

الرئيس: اشكرك ، لقد أجبت على سؤال بشكل جيد ، فقد كانت ارغب ، في الواقع ، معرفة القيمة التقريبية للمستودعات والوقت الضروري لتشكيلها ، وانا الان على علم تام جده النقطة » ،

وليس من السهل اعطاء معلومات صحيحة عن هذه المغازن و وضي هذا الوقت ، كان انطباع الفيلدمارشال فون مائشتاين ان هذه المسودعات تمون مجموعات من ٢٠ ، ٢٥٠ و جنديا ، الا ان بعضها كان يستطيع مع ذلك تلبية احتياجات مائة او حدة مئات من الانصار و ولقد كان مسن المستحيل العصول على معلومات دقيقة عن قيمة المستودعات الاولية التي تركها البيش الاحمر خلفه ، ولكن من الهم ان نمتخلص من هذه الوقائم مستودعات لها و وكلما التشرت هذه المخازن كانت قيمتها اكبر ، ووجود مستودعات كثيرة ، يضع امام الانصار فرصا أكبر واسرع للنجاح فسي مستودعات كليرة ، وهذا الشكل يتمكنون من استثمار السر المفاجأة ، مشروعاتهم الاولية ، وهذا الشكل يتمكنون من استثمار السر المفاجأة ،

وهو عنصر اساسي من عناصر عملياتهم •

وقد اكتشف الالمان مغازن في أقبية المصانع ، والبيسوت المنعزلة ، والانفاق ، والغابات ، والقبور المهجورة في المقابر واجراس الكنسائسس والمعاسمة .

وقد تكلمنا قبل ذلك عن الاغارات التي جرت للعصول على مؤن و وقد تفد عدد لا يأس به من هذه الاغارات على مستودعات العدو ، الا ان الانصار كانوا يفضلون فهمستودعات قراهم للعصول علمى المسؤن و «كانوا عادة يخرجون من مخابئهم او من المناطق التي كانوا يعتلونها لغزو قرى تقع خارج مدى عملهم الطبيعي ، وقتل المخاتير المعينين من قبل الالمان والمتعاونين معهم ، وجنود الحرس الوطني ، والمدنين المتصلين بالصدو و وكانوا يوزعون المواشي والقمع على المواطنين الذين يساعدونهم بارادتهم او رغما عنهم ، وكان يحدث إيضا ان يمون السكان المحليون ، بقيسادة ( المختار ) الانصار بارادتهم ، ومن ناحية اخرى كانت تصلهم أيضا مسواد مختلفة من تنظيمات الحزب السرية ، ومن وحدات الممونين ،

وقد نقل الطيران الاحمر جميع انواع المتاد ، او اسقطه بألمثلات . وكان يقوم احيانا بنقل رشاشات او هاونات جديدة ، ولجوزة لاسلكيــة ، وبطاريات كهربائية ، وعبوات واعتدة لازمة للاستخبارات ، ومؤن ، وكانت الطائرات تنقل غالبا شخصيات هامة من موسكو ، وعملت مصلحة النقــل الجوي بصورة فعالة جدا اعتبارا من (نيــان) ١٩٤٢ ثــم توسع نشاطها وتزايد فيما بعد ، وهبط عدد كبير من الطائرات في المنطقة المحتلة ، وجذا الشكل تم نقل عصابات من الانصار الى مطارات صفيرة مرتجلة ،

ان هذا النوع من الجسر الجوي معروف لدينا تعاماً ، وليس مسن المجدي ان ندرس هذا الموضوع بعمق • فخلال الحسرب الاخسرة نظم المطاء الغريون مصلعة خاصة من هذا النوع ، وفيما بعسد ، شكسل الامر كبون فصيلة عمليات خاصة مرتبطة بمكتبهم للخدمات الاستراتيجية

واصبح بذلك من الممكن اسقاط الاف من اطنان الاسلحة والمتفجرات بالمظلات في فرنسا لمساعدة رجال المقاومة السرية هناك ، وفي مناطق اخرى الضما ه الا ان طريقة العمل هذه ليست بالبساطة التي تبدو فيها ، فلكسي تنظم عمليات نقل من هذا النوع ، من الضروري وجود معدات متمسددة ومعقدة بالاضافة الى اللاسلكي والشيفرة واشارات التمارف ، ويبدو ان العسابات السوفيتية استخدست بصورة خاصة اللاسلكي باتجاه واحسد كما استعملت الاشارات المفسئة والنه ان ،

وقد وصلنا الان الى اهم نقطة في تنظيم المصابات الحمراء ، وهسي تعاونها مع العيش ، لقد قال ماوتسي تونيج كلمته المشهورة : ان العيش والانصار فراعا جسم واحد ، واذا لم تنسق حركاتهما ، فليس من المستطاع قيامهما بأى عمل صعب » .

ولقد رأينا ، كيف كانت المصابات توجه من قبل الحزب الشيوعي: كما كان الجنود يقاتلون ضمن اطار الجيش الاحمر و وكان على رأس الجيش والانصار ، على اعلى مستوى ، لجنة الدفاع الوطني التي كانست موضوعة بين يديها كل مقاليد الدولة ، وكان ستالين آنــذاك مفوض الشمب للدفاع ، وبرتبط به تسلسلان مختلفان : تسلسل الانصار فسي الارض المحتلة ، وتسلسل الجيش في الارض الحدرة ، فالارتباط بسين الجيش والانصار يتم اذن على مستوى عال ، وكانت الخطط توضع مسن هيئة الاركان العامة المشتركة ،

ومع ذلك ، اذا رغب الجيش قيام مفرزة من الانصار بمهسة مسن المهات ، فهو لا يحتاج الى وسيط يربطه مع الانصار ، فكل مفرزة مهما كانت اهميتها على اتصال لاسلكي يومي مع هيئة الاركان العامة للجيش الاحمر ، ومنه كانت تتلقى الاوامر ، وبالاضافة الى ذلك ، كانت وحدات الجيش على ارتباط مع مقارز الانصار العاملة في منطقتها ، وتعطيها الاوامر مباشرة ، وكثيرا ما كان يحدث هذا بين الجيش والانصار العاملين على مباشرة ، وكثيرا ما كان يحدث هذا بين الجيش والانصار العاملين على

متربة من الجبعة • فمفارز الانصار وبخاصة المفارز التي كانت تعمل بقرب الخطوط ، تربط ارتباطا وثيقا مع الجيش اكثر من ارتباطا مع قيادتها • وكانت الاوامر الصادرة من قبل الجيش محددة ودقيقة جدا • فقد كان الجيش يحدد مثلا للعصابات النقاط الدقيقة التي ينبغني عليها الوصول الها : كما كان يعطيها خطة كاملة للتشتيت : في خطوطها الكبرى • او يطلب الها ضرب نقطة معينة او مهاجمة سجن او معسكر اعتقال ، تاركا المبارة في هذا النوع من المعلمات للانصار •

ونستطيع القول . كقاعدة عامة أن الجيش الاحمر لم يشتبك بأي قتال بهدف مساعدة العصابات و وبالطبع كان الجنود المنزلون ، والاسرى الفارون ، والمظليون العسكريون ، يلتحقون بالعصابات ، الا اننا لا نجيب ابدا في الملفات ما يجعلنا نعتقد أن الجيش السوفيتي قد خطط عمليات لصالح الانصار ، أو لدعمهم في انمام مهاتهم ، وفي العمليات المنفذة بالتماون مع القوات المسلحة ، اعتبر الانصار دوما كفوة مساعدة للقسوات المسلحة ، ولم يقم الجيش النظامي بالج عملية من عمليات الانصار وراه الخطوط الالمائة الا في المناطق المحرومة من العصابات ،

واسباب ذلك طبيعية ، فقد كانت حركة المقاومة قوية بشكل يجملها قادرة على ان تقوم لوحدها بالمهات المكلفة بها ، وخاصة عندما تقدمت الحيوش السوفياتية ، بعد متالينجراد دون توقف ،

وقد اشرنا في القصول السابقة الى عدة امثلة للممل المشترك بسين الانصار والجيش و فقد كانت هناك في بادىء الامركتائب التدميسر وهي نواة مفارز الانصار ، التي جهزها الجيش وعززها بالرجال والمسلاح والتجهيزات من كل نوع و ورأينا ايضا كيف كان الجيش والمصابات يمملان بالارتباط في بعض مهمات الاستعلامات ، وفي كثير مسن العالات وعلى طول شواطيء القرم بصورة خاصة ، تلقى الانصار اوامسر محددة لارشاد المراكب الروسية الى شواطي، الانسازال باشسارات ضسوئية ،

واستخدمت الاشارات الضوئية ايضا من قبسل العيش لاخطسار مفسارز الإنصار . وفي هذه الحالات ، قبل الهجوم مثلا ، يعتبر قذف الصواريسخ الزرقاء الاشارة التي ينتظرها الانصسار ليتدخلوا في المعسركة ولينفسذوا عمليات التدمير وليسببوا الفوضي في صفوف العدو .

لقد قدمنا قبل الآن عملية مشتركة ، هي انزال جوباتوريا حيث قاتل الانصار الى جانب الجيش الاحمر ٥٠ وامام موسكو ، في عسام ١٩٤١ – ١٩٤٢ من مرب الانصار بصورة منظمة كل اجهزة الاشارة خلف الخطسوط الالمانية ، يينما كان الجيش الروسي يهيئ اختراقه لها ٠

« ومن الممكن ان يكون ابرز مثل للتماون التكتيكي بين الانصسار والبحيش ، اثناء المركة الحاسمة في الحرب ، عندما خرق الروس المواقسم الالمانية في منطقة بوبرويسك ـ فيتبسك ، في نهاية (حزيران) ١٩٤٤ وقبل الهجوم قام الانصار بتدخلات مستمرة علمي مؤخسرات الالمان ، فضمفت من جراء ذلك المواقم الوسطى في الجبهة الالمانية •

وكانت هناك مناطق واسعة بين يدي الانصار ، فقد الالمان كل سيطرة عليها • وقد اصبح الانصار ايضا اكثر نشاطا وفاعلية في الاسابيع التسمي سبقت الهجوم العام للسوفييت • فهوجمت مواقع استناد المانية وقطمت المواصلات الهاتفية ، ولذمت الطرق ، ودمرت قطارات وقرافل التموين • « وفي • ۲ (حزيران) ١٩٤٤ ، التقطت برقية صادرة من موسكو تأمر وحدات الانصار بريادة حدة اعمالهم دون الاهتمام بما قد يصيب المدنيين • « واثناء الليل الذي سبق الانقضاض ، قام الانصار باكثر من عشرة الاف غارة على طرق التموين والمواصلات التلفونية واللاسلكية المدوة ، فشلوا بأعالهم هذه القيادة ، ثم ضربت الوحدات المدرعة الروسية هذه الجبهة بعد أن اضعفها الانصار ، واطبقت على شمال وجنسوب الطريسق الكبير مينسك موجيليف ، وتابعت تقدمها وهي تدخل مناطق نشسساط الانصار ، منطقة اثر منطقة • • وقد تعرضت القطمات الإلمانية لخسائر كبيرة

اثناء انسحابها : لانها كانت تقع دوما فوق اعشاش متتابعة للانصار » و ومن الممكن الاسهاب في لائحة هذه العمليات المشتركة ، التي كانت متماثلة : فقد كان الانصار يشتبكون في القتال بنية السماح للجيش ببلوغ اهدافه الاستراتيجية ، والواقع يجب ان يدرس هذا التماون مع اخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار ،

لقد كان الهدف الاستراتيجي للجيش الاحمر . ككل العيوش فسي المدان : هو القضاء على القوات المدوة ، وقد تلقت حركة المقاومة مهمة مساعدة العيش لبلوغ هدفه بالتدخل على المؤخرات المادية ، ومن هذه الزاوية يتضمن تنفيذ هذه المهمة مرحلتين اختلفت فيهما درجة وطابسع التماون بين الانصار والعيش الاحمر وبمكن تميين هاتين المرحلتين كما لهي: المرحلة المسحاب العيش السوفيتي ،

٢ ــ مرحلة ثبات الجبهة وتقدم الجيش الروسية الى الامام •

ولم يكن هناك فرق واضح بين فترات التراجع والتقدم ، فقد كان هناك دوما هجمات مضادة من كلا الطرفين ، سوى أن كل ذلك لا يغير ابدا المبدأ العام ، الذي يشطئا نعن ، فقد كان التعاون النساء الانسحاب بين الجيش والانصار من اجدا ، وقد تخطىء لو عزينا هذا الى انه كان على حركات المقاومة في بادى الامر أن تتشكل وأن تقيم اتصالها بسطه بعد عدة عمليات جس واخطاء متعددة ، فلقد كان لهذه العوامل بالطبيع عام ١٩٩٢ والسبب الحقيقي لهذه المرونة هو : أن الفسرس التي تساح للمصابات لمساعدة جيوشها المنسحة ، اثناء انسحاب طويل ، فرص نادرة ، لذا تكون المهمات التي تتلقاها مهمات عامة ، ه أن عليها أن تبطىء تقدم الانصار في المؤخرة ، فالمذين كانوا بتماس مع جيوشهم اليوم ، يسبحون غدا منعصلين عن ميادين العليات بعديد من الكيلومترات ، ففي هسخه غدا منعصلين عن ميادين العليات بعديد من الكيلومترات ، ففي هسخه غدا منعصلين عن ميادين العليات بعديد من الكيلومترات ، ففي هسخه غدا

الشروط يكون التعاون مفقودا : ويشهدف اهدافا عامة ( فيما عدا التعاون الذي يهدف الى الوصول الى المعلومات ) •

آلا ان الشروط لم تكن دوما مشابهة ، فمندما نجح الجيش الاحمر في تثبيت جبهته واتقل الى الهجوم واستماد المبادرة ، كان باستطاعة السمايات ان تتبيأ لمهاجمة مؤخرات المدو ، في اللحظة السبي يتهيأ فيها الجبش الاحمر لهاجئة وجها لوجبه في اللجهة ، وكان باحثة محددة جيدا المهاجم قادرا على أن يعلي للمصابات مهمات خاصة في امكنة محددة جيدا وفي اوقات معينة ، فحيثما كان هناك اعداد للاختراق كان بامكسان المصابات ايضا أن تنتقل الى تنفيذ بعض الإعمال : كاستطلاع مواقسم المدو أو قطع بعض طرقه الاستراتيجية ، أو احتلال معرات اجبارية علمي الهار صغرى أو كبرى ، وتعلهير القطاعات التسي كانت تستمد الجبوش لدخولها والقيام بعمليات التشتيت في المنطقة الإمامية النع ٥٠٠ ويصبح التاون اثناء هذه المرحلة الثانية اكثر توثقا وافضل تحديدا ،

ويتطور تكتيك حرب الانصار ، كما تنطور الحرب نفسها ، الا انسه يظهر ان الاطار الذي تطور ضمنه تنظيم المصمايات السوفييتية توقيف بوضوح برغم التحسينات المتعددة التي كان من الممكن اجسراؤها عليه . ولهذا قمنا بسرد تفصيلي لهذا الاطار التنظيمي ضمن الحدود التي اتاحتها لنا الوثائن الصالحة للاستخدام .

> فالتنظيم السري السوفييتي موجود ، وقد وضع هذا التنظيم موضع الاختيار ،

وهذا التنظيم جاهز للقتال .

 فطريقة معاملة الاسرى من الانصار متعلقة بنموذج التنظيم المختار . وهنا يجب معرفة ما اذا كان الانصار الاسرى سيعاملون كأسرى حرب . ام انهم سيعدمون بالرصاص ، كالجنود غير النظاميين

ونستطيع القول ، اولا ، ان الوضع الشرعي للمصابات ليس ظاهرا جسدا ولكن عدم وضوحه لن يبعدنا عن مناقشته ، فاذا انطلقنا من احكام قضى بها في مشاكل جرائم الحرب ، اممكننا التأكيد بأن الانجليز والامريكيسين والهولندين متفقون على المبادئ الاساسية .

## ١ -- الظاهر العامة للبسالة :

لا تعتبر نشاطات العصابات انتهاكا لقواعد اتفاقية لاهاي عن الحرب البرية ، ولكن اذا لم يخضع الانصار لهذه القواعد ، يحرمون من الحماية التي تنيجها لهم هذه الانفاقية ، وهكذا يكون الانصار اعداء شرعيين او لا يكونون ، فان تصرفوا بشكل غير شرعي اعتبرهم العدو مــن الناحيــة القانونية كالجنود غير النظامين ، والقواعد المتعلقة بذلك موجودة فسي المادة الاولى من اتفاقية لاهاي التي تشترط ما لهي :

« لا تنطبق القوانين والحقوق والواجبات زمن الحرب ، على الجيوش فحسب بل تنطبق ايضا على المليشيا وعلى وحدات المتطوعين التي تتوقر فيها الشروط التالية :

﴿ (١) انْ يَقُودُهَا قَائَدُ مِسْؤُولُ عَنْ مُرَوُّوسِيهِ •

(ب) ان يحمل افرادها اشارة ثابتة مميزة يمكن التعرف عليها
 عن يصله ٠

« (ج) ان تحمل السلاح بصورة ظاهرة ٠

« (د) ان تقود العمليات تبعا لقوانين الحرب وتقاليدها .

فاذا تقيد الانصار بهذه الشروط الاربعة ، اعتبروا اعـــداه شرعيين ، وعوملوا كمقاتلين للبلد الذي يعملون لحسابه ، وفي حالة الاسر ، يكونون محميين بوضم اسرى الحرب » • ولقد كان الانصار الروس لا يقبلون حمل الشارة المميزة المطلوبة ، او حمل الاسلحة بصورة ظاهرة ، ويبدو انهم امتنعوا عمدا عن تطبيق هذه الاتفاقية لحماية انفسهم ، وبتخليهم عن حقوقهم في الحماية بعسد الاسر ، كانا يزيدون من فاعليتهم في القتال ،

وهناك تصريحان يوضحان هذا الرأى • فقد عبـــر الفيلد مارشـــال كوشلر عن وجهة النظر الالمانية بالشكل التالى : « ان هـــذا النوع مـــن الحرب، نوع خاص لان من الممكن التعرف على الجندى الالماني بسهولة بينما لم يكن التعرف على الانصار مهلا ، لانهم كانوا يرتدون ثيابا مدنية» وها هي الممألة كما يراها الجانب الروسي : « ان القوات الالمانية عاجزة عن السير بأمان فكل دغل هادىء مسالم ، قد يخفي بين اوراقه واغصائـــه رشاشا. وكل فلاحة شابة ساذجة قد تحمل او تنقل قنبلة يدوية في سلتها» وتنطبق حيثيات حكم المحكمة العسكرية في القضية التسى سميت قضية الجنوب الشرقي على الانصار السوفييت ايضا : « انهم لم يكون و ا يلمسون بزة رسمية • بل كانوا يلبسون بصورة عامة البسة مدنية ، وقطعا من البزات الالمانية الرسمية احيانا ، وبزات ايطالية وصربية ، وكانت النجمة السوفييتية هي شارتهم الوحيدة ، سوى اننا لا يمكن ان نقــول اتها منظورة عن بعد . ولم يكونوا يحملون سلاحهم بصورة مكشوفة الا عندما كانوا يجدون في ذلك ميزة من الميزات • ولا يمكين القيسول ان العصابات التي كنا نجابهها ، كانت تنفذ شروط المداوة الشرعية . وهـــذا يعنى بالطبع أن الافراد المأسورين من هذه المجموعات غيــــر الشرعيـــة لا تستطيع المطالبة بتطبيق وضع اسرى الحرب عليها • فلا يمكن توجيه تهمة الجريمة للمتهمين لقضائهم على افراد قوات الانصار الاسرى ، لانهم كانوا من الجنود غير النظاميين ﴾ •

ولقد صدر حكم آخر يثبت ان هؤلاء الرجال ﴿ مَن المُعتَمَلِ العَكُمُ عليهم بالموت ادًا ثبت انهم مسؤولون عن المخالفة التي اتهموا بها ﴾ ومسن الممكن في كل الاحوال مناقشة نوع الدليل الواجب تقديمه لتثبيت هـذه المسؤولية : اي لكي يمكن معاملة الاسير من الانصار كجندي غير نظامي ان البريطانيين والامريكيين ليسوا متفقين في الرأي حول هـذه النقطة ه فالامريكيون « يشككون في الزام القانون الدولي احالة المتهمين امساء محكمة » ، بينما يرى الانجليز ان حكم المحكمة ضروري • وقد قدم هذا الرأي في خلاصة قضية فون ما نشتاين امام المحكمة المسكرية : وهـي خلاصة اوردها جستس كولنجوود بالشكل التالي :

د ان اشتباك الروس في حرب المصابات على نطاق هائل امر طبيعي.
 وان التهديد المستمر الذي شكلته هذه الحرب للقوات الالمانية ظاهر ايضا.
 كل الظهور -

( ان اي شخص مقتنع بأنه عمل كجندي غير نظامي ، لا يقدر ان
 يطالب بمعاملته طبقا لمعاملة اسرى الحرب • ولكن هذا يفترض مسبقا ان
 المعنى بالامر قد مثل امام المحكمة كما هي الحالة بالنسبة للجواسيس •

ولا يمكن قبول جواب العِنرال ليست عندما قال: انه لم يكن هناك وقت لجمع المحاكم • اذ لا يمكن اهمال احتسرام قوانين العسرب لمجرد - انها تزعجت ؟ •

ويجب أن نضيف أيضا أن الألمان انفسهم يشاركون البريطانيين رأيهم فكل المجنود الألمان يملكون « الوصايا العشر للجندي في الميدان » وتقول ثالث هذه الوصايا : « لا يجب قتل الخصوم الذين يستسلمون حتى ولسو كانوا انصارا أو جواسيسا بسل ينبغي أن ينالسوا جزاءهم العسادل فسي . محكمة عادلة » ه

ومع هذا ، فقد اعدم الالمان رميسا بالرصساس في روسيا ، جميسح الاشخاص الذين اشتبهوا بأنهم انصار « دون محاكمة » • وهذا عمل غير

شرعي •

وكان الالمان في روسيا يسيزون بسين ثلاثة انسواع مسن الانصار :

المشبوهون ، والموالون ، والانصار انفسهم • وسنورد فيما يلمي القواعـــد الشرعية التي يمكن تطبيقها على هذه الانواع الثلاثة :

(1) الاشخاص المشبوهون: ان اعسدام شخص مشتبه به رميسا بالرصاص لمجرد الاشتباه بالرصاص لمجرد الاشتباه بالرصاص لمجرد الاشتباه بالم النصار عمل غير شرعي « فالاشتباه هي حالة ذهنية الوعملا من اعمال المتهم ، ومسن الامور الرهبية الفوضوية ان تكون حالة المدعي الذهنية هي العالم النهائي في الحكم على المتهم رغم عدم وجود جرم مشهود ، وخاصة اذا كان الحكم فحدي الى اعدام المتهم » •

(ب) الموالون (او المتعاطفون): ان اعدام الموالين عمل غير شرعي، عندما لا يقومون بعمل يضحم في عداد الجنود غير النظاميين ، ولكن الالمان اعدموا فتاة عمرها ١٩ عاما لانها كتبت اغنية معادية لهم ٥٠٠ اما اذا ثبت بالدليل القاطع ان نشاطهم ساعد الاتصار وساندهم او انهم اشتركوا معهم بعملية من العمليات ، فان تنفيذ حكم الاعدام جم شرعي ، وهنا لا بد من المتول امام المحكمة ، وصدور حكم الاعدام ،

(حبى الانصار: - لقد كان من عادة القيادة الألمانية ان تغرق بين عدة انواع من الانصار، وان تعرف كل نوع من الاوامر والتوجيهات ، وبهذه الطريقة اضافت اسم كل الاشخاص الذين تعتبرهم مشبوهين الى قوائمها ولم يكن الألمان يكتفون باعدام الجنود غير النظاميين شنقا او رميا بالرصاص ، بل كانوا يقومون باعدام اشخاص آخرين يدون سبب وجيعه غير السبب الذي ابداء هتلر عندما اصدر امره التالي : « تخلصوا من كل الاشخاص الممادير » ،

واثناء مؤتمر عقد في فارسوفيا ، في ١١ (حزيران) ١٩٤١ ، اعطى العجنرال موللر التعليمات التالية للمحكمة العسكرية التابعة للقوات المسلحة «ينبغي ان يعتبر كل مدني يزعج او يشجع الاخرين على ازعاج القسوات المسلحة الاثانية ، رجلا من رجال الانصار ، ويشمل هذا الامر المعرضين،

وموزعي المنشورات ، والاضخاص الذين لا يعترمون الاوامسر المعطاة ، ومشعلي الحرائق ، والاشخاص الذين يخرجون العلامات علمي الطسرق . والذين يجاجبون قوافل التموين او مستودعاته الغخ ٥٠٠ » وكان الجيش الحادي عشر الألماني يعتبر جنود الجيش الاحمر كالانصار ، وقد اوصسى بما يلمي : « أن الجنود الروس ووحدات الجنود التي تختبي، بعد القتال ، لتجتمع من جديد فيما بعد و حاملة » السلاح وتهاجم مواصلاتنا ببديتها الخاصة ، أن هؤلاء الجنود سيماملون كجنود غير نظامين » ، وهكذا شمل تمبير الانصار كل الجنود ، والوحدات المسكرية وجماعات المدنين المشتبكين في نشاطات سرية ، على المؤخرات (الهجوم على آليات متعزلة ، وعلى المعسكرات ، او الجسور ، الغره ، )

ووفقا لرأي القيادة العليا للحلفاء التي تعبر عن الرأي العام حول هذا الموضوع قان من غير الشرعي اعدام الافراد الذين ينتمون السى النماذج التالية ، والذين تضحم الاوامر الالمائية مع الانصار :

١ – جنود وحدّات الجيش الاحمر التي تناسم القتال وراء خطـــوطـ العـــدو •

٢ - الجنود ببزاتهم العسكرية ، والتابعون السي الجيش الاحمــر
 والذين انضموا الى الانصار .

٣ ـــ المدنيون الذين يزعجون او يشجعون الاخرين علمى ازعاج
 القوات المسلحة الالمائية « لا تسمح قوانين الحرب ولا القوانين الدولية
 بماملة مثل هؤلاء الاشخاص كجنود غير نظامين او انصار ، او عمايات »

## ٢ - التمرد المسام :

لا تعطي اتفاقية لاهاي حمايتها فقط للانمار بل تمنحها ايضا للمدنين الذين يشتركون بثورة عامة ، وتقول المادة الثانية من اتفاقية لاهاي مايلي : « ان اهالي ارض غير محتلة يحملون السلاح فورا لمقاومة الفزاة عند. اقتراجم من مناطقهم ، دون ان يتاح لهــم الوقت لتنظيــم المسجم وفقــا للشروط المذكورة في المادة الاولى ، يعتبرون اعداء شرعيين ، اذا حملــولا السلاح بشكل مكشوف ، واحترموا قوانين الحرب وتقاليدها » .

آن المواطنيين السوفييت لم يحملوا السلاح ابدا بشكل ظاهر لـذا ، فلسنا بحاجة للمناقشة كثيرا حول هذا الموضوع ، ولكننا تؤكد مرة اخرى ان لهؤلاء المواطنين المأسورين ، قبل اعدامهم كامل الحسق بالمثول امـام المحـاكم ،

ومن المعروف ان الانصار السوفييت الذين تجاهلوا حماية انفساقية لاهاي لهم لم يكونوا يتوقعون الرحمة من خصومهم .

## الفضلالرابع

### المهمات التكتبكية للأنصار السوفييت

اوجز الجنرال بونومارنكو ، رئيس الاركسان العسامة للانصسار ، المهمات التكتيكية للانصار السوفييت على الشكل التالي :

« لقد بدأ الانصار السوفييت بتشكيل وحدات لرجال العصابات وجماعات للتخريب و عند مطلع الحرب الوطنية الكبرى ردا على النداء الذي وجهه اليهم جوزيف متالين ٥٠٠ وكان مهمتهم العمل ضد القطعات المحادية ، وتجميد الطرق ، وقطع المواصلات الهائفية واللاسلكية ، وتخريب المخازن والمستودعات ، ووضع العدو وشركاءه من المتعاونين في اوضاع لا يحمدون عليها ، وازعاجهم بصورة دائمة ، والقضاء عليهم قضاء تامساومة كل التدايير التي قد يضطرون الى اتخاذها » ه

ويجب علينا هنا اعلاء بض التفسيرات كي نهم جيدا « المهمات التكتيكية » للانصار ، فعندما كان الانصار يقاتلون في المنطقة المعايدة Uo Man's Land لم تكن التائج التي حصلوا عليها تتاثج هامة ، فلم يكن امامهم في الواقع اي هدف للهجوم عليه ، سوى عدو كان قد تورط فعلا في التتال ، وهذا النوع من المهمات هو من مهمات الجيش ، وليسس من عمل الانصار القيام بمثل هذا الدور ، كما ان تجيزهم لا يسمح لهسم من عمل الانصار القيام بمثل هذا الدور ، كما ان تجيزهم لا يسمح لهسم

بذلك • ولقد ذكر ستالين ذلك في امره الذي اصدره في (١) أيــــار ١٩٤٢ ، عندما قال : « لن الارض المناسبة للانصار هي مؤخرات العدو » •

ويتتج عن ذلك ان غزو الارض واحتلالها ليست مهمة من مهسات الانصار و والواقع ان الانصار لم يقاتلوا للاحتفاظ بالارض ، الا عندسا كان عليهم هيئوا بعض المواقع للجيش الاحمر و فمهمتهم الاساسية هسي ارباك العدو بمهاجمته دون توقف ، والتعرض للاقسام الحساسة مسن تشكيلاته وترتيبه و وقد رأينا أن رأي ماوتسي تونيج متفق مع هذا الرأي وهو في ذلك محق جدا .

ويقول كارل ماركس ، يجب على الانصار ان يمارسوا تكتيكا يسمح « لقوة ضعيفة بالتغلب على خصم اقوى واكتسر تنظيما » • ولهذا مسن الواجب ان يتجنب الانصار المدو في كل مكان يتفوق فيه • ولقسد طبق ماوتسى توقيع هذه القاعدة في الصين بكل فجاح •

وتوسل ماو من هذه القاعدة الاستتاج آلتالي: ينبضي ان يشسن هجوم الانصار بالمفاجأة و وان ينفذ بسرعة قبل ان يتاح للمدو الوقست ليجلب قوات متفوقة ، وعلى الانصار ان ينسحبوا بسرعة ، عندما ينفذون ضربتهم و والقاعدة الاسامية هي البقاء بتماس مع المدو اقسل وقست ممكن و ان التكتيك الذي كان يعلمه الكولونيل لورانس لجيشه العربي، صالح ايضا ، وعلى كل وحدة من وحدات الانصار ان تطبقه و وتضمسن هذا التكتيك « استخدام الاعداد الصفيرة ، في ابعد مكان ممكن ، وبعيدا جدا ، وراء الخطوط » ولا ينبغي ان يترك للخصم الوقت لاعادة تماسكه وعلى قائد الانصار ان يختار اهدافه بمناية ، على ان تكون اهداف

ولهذا يعتاج هذا القائد الى جهاز استخبارات معتاز ، ويتعلق نجاح مشروعاته حقا بقيمة جهاز استخباراته ، وبيج ان يعقق هـــذا الجهاز ، لدى الانصار ، هدفين : على القائد ان يعرف ماذا يجري لـــدى المـــدو : « فقد كان القائد يعرف كل ما كان ينوي الألمان القيام به ضده ، وبفضل ذلك ، كان قادرا على تفير ترتيبه او اتخاذ التدابير السائزمة في الوقست المناسب » ولا بد ان يعرف القائد كل ما هو ضروري لنجساح عملياتمه فليس من المستحسن القيام باغارة ضد مغزن معاد اذا كان هذا المخسزن فارغا ، او تغريب خط حديدي اذا كان القطار المقبل قطارا مدنيا •

الا أن كل الاهداف الهامة والعماسة ليست أهدافا للانصار و فلنفترض أن جهاز استخبارات لوحدة من وحدات الانصار اكتشب أن جسرا للخط الحديدي لا يعرس من قبل المدو حراسة كافية ، وأن ثلاث. قطارات للقوات بالاضافة إلى عدد كبير من قطارات التموين تمسر فوق... كل ليلة ، وأن المدارمات تقول أن مهاجمة هذا الجسر ممكنة مع كل فرص النجاح ، في لحظة تبديل الحرس ، في الساعة و٢٠٥٠ و فمن الممكن ال يكون هذا الجسر هدفا لهجوم يقوم به رجال المظلات التابعون للجيش في الليلة نفسها و فاذا لم يتم تنسيق عملية التغريب ولم يتغق عليها ، أدت الى ازعاج قطعاتنا أكثر من ازعاج العدو و وأن سكون الانصار بناء على خطة مدروسة قد يشكل أحيانا مساهمة حيوية في انتصار قوات الجيسش النظام، و

وهناك مثال معروف لوجه النظر هذه ؛ اعطاه الانصار انفسهم ضعي ربيع عام ١٩٤٤ ، فعتى هذا التاريخ ، كان الانصار يذلون نشاطا هائسلا في المنطقة المحتلة من قبل مجموعة جيوش الوسط الالمائية ، التسبي كانوا يدمرون باسترار شبكتها الحديدية ، وفي الفترة الكائنة بعين (تموز) (تشرين الاول) ١٩٤٣ ، هاجموا ١٠٠٥ مرة تقريبا السكك الحديدية ، وعطلوا ١٠٠٠ قاطرة ، وفي (تشرين الاول) دمروا ٧٧ جسرا واخرجوا واخرجوا الربيع ، في هذا الوقت توقف نشاطهم فبأة ، فما السبب ٢ كانت جبه مجموعة جيوش الوسط الالمائية تمتع بغط متحرج ، وكان هذه الجبهة

تشكل بمجموعها نقطة استفهام ضخمة ذات رأس كبسير • وبعمليسات تشتيتية ذكية اعطى الجيش الاحمر انطباعا عن استعداده لمهاجمة الجهزء الجنوبي من الجبهة الالمانية • وبهذا الشكل دفعـت مجموعة الجيــوش الالمانية ، في هذا الاتجاه ، بكل قــواتها الاحتياطية التعبــوية ، وبعض وحدات سحبت من الشمال والجنوب لتعزيز مكان الهجوم المنتظر . وقد استخدمت هذه الوحدات في جميع حركاتها الخط العديدي الوحيد الذي كانت تملكه : اورشا ــ برست المآر بمينسك ، فأوقف الانصمار الذيسن اعتادوا مهاجمة هذا الخط كل عملياتهم ، ولم يهاجموا القطارات الا نادرا. وكان الجيش الاحمر في الواقع يرغب في ان يقوم الالمان بتنفيــذ هــذه التحركات بهدوء فأعطى اوامره للانصار بالتزام الهدوء ، وعدم اعتراضهم وعند وصول النجدات الالمانية الى الجنوب ، هاجم كبد الجيش الروسى في الشمال ، بشكل مفاجىء • وعندما اضطر الالمان لاعادة النجدات الــــى الشمال لمساندة الجبهة المتداعية ، قام الانصار بقطع كل حركة النقل ، تنفيذا لامر صدر اليهم من قيادة الجيش الروسي من جديد ، وقامــوا بتخريبات شاملة لم يعرف لها مثيل من قبل . وهكذا الهــــارت مجموعـــة جيوش الوسط ، نظرا لنقص القوات وانقطاع النجدات » •

فمند انتقاء الاهداف ، لا بد لقائد المصابات ان يضع ترتيبا لافضلية الاهداف ، فهناڭ في المقام الاول العمليات التي تستهدف الحصول علمي السلاح والتجهيزات والمؤن لعصابته ، وبدونها لا يستطيع عمل اي ئيء وقد اعطى الجيش الاحمر ايضا لانصاره مهمات خاصة تنقد حسب ترتيب الافضلية كما تلقى الانصار في بعض الاحيان امرا للقيام بالاف عمليسات التخرب على الطرق او السكك الحديدية في ليلة واحدة ، فتفكيك جهازا النقل المعادى يتطلب اعدادا دقيقا لعمل العصابات ،

وفي بعض الاوقات تلتزم العصابات الهدوء الكامل • فقد وجـــدت الجيوش الالمانية نفسها في هذا الوضع عندما كانت تعتل منطقة لاول مرة وكانت رغبة الانصار هي ان يشمر الجنود الالمان في بادىء الامر بالامسين الكامل ، بشكل يستطيمون فيه بمد فترة ، ضرب المدو بقسوة اكبر لان مباغنته ستكون مفاجأة كاملة .

وفي حرب العصابات هذه ، يستفيد عامل المباغتة من ظروف مختلفة عرف الأنصار الحبر كيف يستثمرونها بصورة جيدة • وكما عرفنا فيسما سبق ، لم يكونوا يرتدون البزة الرسمية الا في المناسبات ، حيث كانوا يرتدون البزات الالمانية ، والرومانية ، كما انهم ايضا لم يكونوا يحملون سلاحهم بشكل ظاهر ، فقد كان الانصار السوفييت يعرفون اساليب الاختفاء . ثم ان الجبهة الالمانية كانت طويلة وعميقة ، وقد تمكن الانصار التقاء اهداف لم يكن العدو ليتوقعهم فيها او كان توقعه لوجودهم فيهما قليلا . وكانوا يتنقلون ، بدون تجيزات وتحت جنح الظلام . فكانت حركيتهم كبيرة جدا ، وكانوا يعملون بصمت كما يعمل لصوص الفنادق ، كما كانوا يعرفون الارض معرفة تامة وكانت هذه ميزة من اكبر الميزات • يقدر الانصار اذن انتقاء الاهداف التي تتيح لهم استثمار ميزاتهسم الخاصة ، وان يوازنوا بهذا الشكل التفوق الفني للعدو . والميزات التي تقدمها اهداف لا يمكن الدفاع عنها الا بصعوبة واضعة لا تحتاج السي تفسير ، ومن اهم هذه الاهداف : الطرق أو السكك الحديدية ، ومنشآت الغاز والكهرباء العامة ، والشبكة العاتفية ، والابار غير المحروسة ، ثسم تأتى بعد ذلك الاهداف التي هي بالاساس ضعيفة الحراسة : كالجسور ، والخازن ، والورشات ، والمستودعات واخيرا ، هناك الاهداف البشريسة المنعزلة : الحراس المهملون ، والقوافل الصبيرة ، والمدافع المنعزلة المتمركزة ومفارز القيادات • • المخ وفي النهاية ، هناك الاهداف آلتي ترد فورا على الهجوم : كالمواقع ، او الوحدات المتحركة ولكن ، بعد ان اصيب الانصار السوفييت بالفشل تلو الفشل ، تجنبوا مثل هذه الاهداف ، وعندمـــا كان عليهم ان يهاجموا قطعة من القطعات ، كانوا يقومون بالهجوم بشكل

غارات مباغتة متعددة على النقطة الفحيقة والحماسة في الترتيب ، وكانت هذه النقطة بصورة عامة هي : القائد أو رتل الوحدة المهاجمة ، وفي مسيل تنفيذ هذه العمليات في وقت قصير جدا ، كان لا بد من القيام بالاستكشاف قبل تنفيذها ، ووقد أوصى ماوتسي تونيج بذلك في كتاباته ، ولم تنفذ كل مهمات الاستكشاف التي قام بها الانصار بهدف التغييش لصالح العصابات عما يجري في أرض عملهم ، فقد عملت مصلحة الاستخبارات التابعة للانصار مرارا لصالح ادارة مخابرات الجيش ، وكان الانصار صالحين بصورة خاصة لهذا النوع من العمل ، وكان من السهل على الجيش الدخول بتماس معهم لان اماكتهم معروفة لديه ، ولانهسم مجزون بأجهزة لاسلكية للارسال والاستقبال ، وكانوا يعرفون الارض مجزون بأجهزة لاسلكية للارسال والاستقبال ، وكانوا يعرفون الارض وقد رأيا كيف بشر الانصار عددا كبيرا من الحملاء في المواقع الهامة: وقد رأيا كيف بشر الانصار عددا كبيرا من الحملاء في المواقع الهامة: في المسكرات والمستشفيات المسكرية ومصالح التموين ، حيث كانوا على إتصال دائم مع الضباط والجنود الألمان .

وكان كثير من الروس يتقنون اللغة الالمائية بصورة جيدة، ويفهدون ما يقال في مطاعم الضباط ، خلال الاحاديث الدائرة ينهم حول العرب، وهناك معلومات من نوع آخر ، كانت الصابات تستقصيها ، الا أن هذه المعلومات كانت تتطلب أحيانا صبرا ووقتا ، فقبل تدمير خط حديدي ، كان من الضروري اعداد توقيت لهذه المعلية ، ولهذا الغرض ، كان أحد الانصار يتسلق شجرة بعجوار الخط العديدي ويسجل نوع القطارات التي تعر عليه ، وحمولتها ، وأسلوب الحماية المستخدم في كل قطار ، وماعات المرور ، بصورة يصبح فيها من المستطاع تدمير القطار في الساعة والنقطة المختارين ،

وكانت ادارة المخابرات السوفييتية تستخدم في كثير من الاحيان عملائهــا الذين ينزلون بالمثللات على المؤخرات الالمانية • وكانت تنفذ هذا العمل عندما تريد العصول على أختام ووثائق اصلية : وبعض الزائط:
أو نوع معين من بطاقات تحقيق الشخصية المطلوبة من السكان المحليين
للانتقال من قرية الى أخرى : أو مخطط موقع العدو المحصن مع كلل
المنتغارات الفرورية عن تنظيمه و وفي مثل هذه الاحيان كان على رجال
الاستغبارات تقل المعلومات بالنسهم، دون أن يستمعلوا الاسلكي الانصار
وقد يرى الانصار . مع تطور وسائل الاتصال الحديثة تساقض
إهميتهم في هذا الموضوع : وهناك حالات لم يستخدم الجيش فيهسلا
جهاز مظابرات الانصار . وبصورة خاصة ، عندما كان للمعلومات المطلوبة
طابع خاص جدا ، او انها كانت هامة جدا ، ولا يجب أن تعرف من قبسل
الإيش الاحمر يرسل عناصره الخاصة على مؤخرات العدو . لم تكن هذه
المباضر تلتقي مع عناصر الانصار حتى ولو كانوا يعملون معا ، وكانست
( صناديق البريد » تستخدم في مواضع مموهة جيدا ، وتوضع الرسائل

ومع ذلك ، فان العصابات كانت مزودة تماما لتلبية احتياجات جهاز مخابرات الجيش ، ويجب ان لا ننسى ، ان التاريخ لم يعرف في خلال الحروب السابقة ، جيشا كان يملك مثل هذا المدد من العملاء المنتشريسين بكثرة في منطقة احتلال لها مثل هذا الاتساع ، لذا وجد الألمان منذ ابتداء عمل الانصار الجدي ان لا امل لهم في المحافظة على اسرارهم داخل هذه الاستملامات ، ويقول تقرير احد النيالق الألمانية في ه ( اذار ) ١٩٤٢ ما يلي : « لقد عرفنا ان المدو كان يعرف حركات قطعاتنا بشكل لا يمكسين تصديقه » ،

اذن فحركة الانصار تقدم خدمات تعادل اضماف اضعاف ما يبدل لانشائها او تفذيها وتنميتها نظرا القيمة عملها الثمينة في مجال البحث ونقل المملومات ، وقد كان الجنرال بونومارتكو على حق عندما قال: « اصبحت حركة المقاومة السوفييتية احد اهم اسباب هزيمة الغزاة »
 ولو تركنا فحص الاهداف المباشرة للانصار وفحصنا اهدافهم العامة
 للاحظنا أن هذه الاهداف تنقسم إلى نوعين :

١ \_ ارباك افراد المدو بفية اضعاف الحمهة المدوة •

٢ ــ القيام بعمليات ضد تحركاته بشكل نحرمه فيــه من اسلحنــه
 ومعداته وتعوينه ٠

ويلغ الانصار هدفهم الاول بمجرد وجودهم : فهم يضطرون العدو الى تبديل قواته لتأمين مؤخراته وقوافله ، وتزداد اهمية هـند القوات المخصصة للامن بازدياد عدد الانصار ونشاطهم وانساع مناطق عملهم ، وسنمطي لاحقا ، بعض المعلومات الدقيقية عين اهمية القوات الالمائية المستخدمة لتأمين حماية المؤخرات ،

وان أفضل وسيلة لانهاك القوات المعادية هي في تكبيدها خسائر مادية • ويتذكر القارى • ، دون شك ، ان الجنرال بونومار نكو قد قدر عدد الجنود الألمان الذين قضوا ضحية الانصار أثناء السنتين الاوليتين لعرب العصابات به ١٠٠٠ • ١٠٠٠ جندي على الاقل • وهذا الرقم يعادل من ١ الى ٢٠ فرقة ألمانية ، وقد يكون فيه بعض المبالغة • ولكن اذا قارنا هذا الرقم (أو أي رقم آخر أقل منه ) مع تعداد القوات الألمانية المتمركزة في البلدان المحتلة ، عام ١٩٤٧ (١٧ فرقة في الغرب ، ١٤ فرقة في ايطاليا قبل استسلامها ، ١٧ فرقة في البلقان ) برزت لنا فاعلية حرب الانصار في حقل استنزاف قوات العدو ، ولنذكر أخيرا ، أن قدرة المصابات على الخصم مرعتها وقدرتها على التعلم •

ان سُمُولة التملص التي يتميز بها الانصار مهمة لسبب آخر . فعصابة عاملة من الانصار تجمد بالطبع المدو أمامها ، أما المصابــة التي يقضي عليها فتترك المدو حرا طلبقا للقيام بأعمال أخرى .

الذا فالمهمة الاولى لعصابة من العصابات ، هي اذن أن تبقى موجودة،

وان تقوم « بانسحاب استراتيجية » آكثر من أن تجمد أمام الخصيم . لان ثباتها ، أمام العدو هو الانتجار ، وقد كان ماوتسي تونيج من هذا الرأي ، كما طبقه الانصار السوفييت أيضا ، ان على الجندي النظامي أن يدافع عن الموقع الذي أوكل اليه ، مهما كان الثمن ، أما رجل الانصار، فعليه ان يختفي عندما يتردى الوضع بالنسبة اليه ،

ولقد اكد الجزال كوفياك هذه النقطة في كتابه ، فقد حوصرت تقريبا كل مفارز أنصاره ، كما ان ذخائرهم قد نفذت ، فقرر ايقاف القتال نهائيا ، ويكاد الامر الذي أعطاه لمفرزته ، أن يكون أمرا تقليديا : « لكي نحافظ على قواتنا لعفوض معارك في المستقبل ، تخلى غابة سباد مُتشانسكي في أول (كانون أول) ١٩٤١ : في الساعة ٢٤ ، مسح اجراء محاولة للخروج منها باتجاه غابات بريانسك » ،

وفي نفس الوقت ، فان أفضل وسيلة لحرمان المدو من أسلحته ومعداته وتمويناته هي في تدميرها أو منم المدو من استخدامها • وهذه نقطة بديهية لا تحتاج الى توضيح •

ان حركة الانصار لا تستطيع القيام بمهاتها التكتيكية بصورة جيدة الا اذا حققت شرطين : (١) يجب على الانصار أن يكونوا في كل مكان ، أي التفرق الكامل قدر الامكان ، يجب ان يكونوا مستقلين أيضا ، وقد تشكلت حركة الانصار السوفيت بنا، على هذين الشرطين ،

فكم كان هناك من الانصار ؟ ليس هناك من يقدر الاجابة علسى هذا السؤال فالتقدير الروسي يعطى رقم ٥٠٠٠٥٠٠٠ ، وهو رقم يبدو مبالفا فيه ، وسبب تناقض الارقام هو أن الانصار الروس كانوا في كل مكان خلال فترات الحرب الاخيرة ، وقد اثبتت حرب الانصار الروس ان النا من العصابات ، كل عصابة تتألف من خمسين رجلا أكثر قوة من خمسين عصابة ، كل عصابة مؤلفة من ألف رجل ،

وهناك مبدأ يقول أنه اذا عملت العصابات بصورة مستقلة ، كانت

قوة صدمتها أضخم ، وينبغي أن تملك كل عصابة أجوزتها اللاسلكيــة وأسلحتها وذخائرها ومستودعات مؤتها الخاصة ، ومن هذه الناحيــة كانت المصابات السوفييتية منظمة بصورة جيدة ، وكانت مفارز الانصار تتمتع باستقلال ذاتي كبير ، الا عندما تكون العمليات عمليات مشتركة مم مفارز أخرى ،

ولقد أدرك الانصار بأنفسهم ، وفي وقت مبكر جدا ، نوع العمليات التي كان عليهم ان يقوموا بها ، فأتاحوا للخبراء التكتيكيين فرصة دراسة هذه المهمات وشروط تنفيذها موضوعيا ، ولقد لخصها الجنرال كوفباك، وهو رجل خبير لا يمكن ائكار تجربته في هذا الموضوع ، على الشكل التالى :

" لقد كلفتنا الممارك الدفاعية التي اجبرنا عليها العدو كثيرا من التضحيات ، فلا يستطيع الخصم استفلال تفوق العددي ، والتنني الا في هذا النوع من القتال ، وقد حصلنا على انتصاراتنا الكبرى في كل مكان استطمنا فيه المحافظة على حرية عملنا ، وكانت كل خططنا وحساباتنا ، ابتداء من اللحظة التي تركنا فيها غابة سبادشتشائسكي ، مستندة الى مسيرات سريعة طويلة ، وحركات سرية ، وهجمات مباغتة ، فاذا تحركنا دوما ، وناور تا باستمرار ، وبقينا في كل لحظة قادرين على تغيير اتبجاه مسيرنا، تعذر على العدو الوصول الينا ، وأضاع أثرنا ولم ينجح في حشد قواته لضربنا فاذا ما تمكن من احتوائنا بقوات متفرقة ، فان حركيتنا ستمدم لنا دوما بالتهرب منه » ،

ولو رغب ماوتسي تونج في ان يشكلم ، لما أضاف شيئا الى هذه السطور • فقد برهن الانصار السوفييت أنهــم نفذوا تعاليــم مــاو بصورة جيدة •

# القِيمُ**الثاني** مواجهة الالمان للانصار

# الفضل لخايش

#### مرحلة المحاولات والتجارب والاخطاء

ه أيها النمر ، أيها النمر .

م كيف اصبحت ، ايها الصياد الصياد :

الجسور : أخي ، لقد كان الانتظار طويلا،

وكأن الليل باردا . والفريسة التي تريد القضاء

عيه. اخي ، انها ما زالت تجري في

الإدعال . فأين تلك القوة التي صنعيت

عرورد ؟ اخي ان قوتي تتلاشي من جانبي

المريدي . اذن ، الذا تركض بهذه السرعة؟

ي أحقى ، احاول الوصول السي . . عشر لاموت فيه .

رعيني لاموت فيه ." من كتاب الانفسال (روديارد كانت)

عندما شن هتلر معركته في روسيا ، كان يظن ان كل شيء سينتهي في ستة أسابيم أو بضمة أشهر • وانها ستنتهي مهما ارتبكت الامور قبل مطلع الشتاء •

فليس من الغرب اذن ، ان هتلر وقيادته العامة ، لم يوجهوا انتباههم قبل بدء النزاع الى النشاط المنتظر للانصار الروس . الا أن الفريب أكثر هو تأكدنا من أن كبار القادة الألمان ، كونوا فكرة خاطئة جدا عن حركة المقاومة الصمراء ولهذا فأن كل التداير المتخذة من قبل الألمان لمواجهة هذا التهديد لم تكن مثلائمة مع الهدف المطلوب و فعيما كان الألمان ينتظرون هجمات من الانصار ، وينقلسون قواتهم لمجاهتها كان الألمان يختفون ليقوموا بهجومهم على نقاط لا يكون الألمان قادرين على مجاهتهم فيها و وعندما بدأ الألمان في وضع تدايسر دفاعية ، كانت عصابات الانصار بطرق ارهابية ، كانوا يصبون الزيت في النار ، وكانت عصابات الانصار بطرق ارهابية ، كانوا يصبون الزيت في النار ، وكانت عصابات بعد ، واقاموا تنظيما لمكافحة المصابات اكثر قوة ، الا أنهم لم يحاولسوا بدأ اصلاح اخطائهم الاستراتيجية فيما بعد ، واقاموا لناهم لم يحاولسوا خطئة ارسال العمال الروس الى المانيا ، حيث كانسوا يخضمون لاردأ

وكان على مؤسستين مختلفتين ان تهتما بالانصار هما :

الجيش ، وشرطة الامن ومصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) وكان من الواجب ان يعمل هذان التنظيمان بصورة منفردة في قطاعات مختلفة ، ومهمات خاصة وتسلسل هرمي خاص بكل تنظيم .

ولقد تم الاتفاق على عمل الوجيش منفصلا عن مصلحة الاسن المسكري للرابخ (S.D.) - التي تفسم شرطة الاسن ، ومجموعات الكوماندوس الخاصة «Einsate Gruppes» ، وسرابا وقوات الكوماندوس الخاصة - قبل دخول الجيش في المركة بثلاثة اشهر ، ولم يكن توزيع المهمات نابعا من ضرورات عسكرة بل لاعتبارات سياسية ، فالشمسية التي كان يتمتم بها الجيش الالماني بعد معركة بولونيا ومعركة فرنسسا كان تهدد بالقضاء على توازن القوى الذي انشاه هتاسر بكمل عناية داخل الدولة ، فلقد اضحى العيش المنتصر عاملا مياسيا ، ولهذا قسر

العزب مجاهة تفوذ الجيش حيثما كان ذلك ممكنا ، ولهسذا فسان ادارة البلدان المحتلة ، هذه الادارة التي بقيت بين يسدي الجيش اثنساء كسل العروب السابقة ، اخذ القسم الاعظم منها والقي على عاتستى الموظفين ، النازيين ، وكانت مصلحة الامن المسكري للرابخ تأمل بهذا الشكسل ان تعصل على حصتها من المجد الذي حصل عليه الجيش الالماني في الاتحاد السوفييتي ، ولهذا الفرض وقع اتفاق في ٢٦ (آذار) ١٩٤١ بين الجنسرال واجنر ، ممثل الجيش ، وهيدريخ ، ممثلا عن مصالح الامن المسكسري للرايخ ، وقد بين هذا الاتفاق مسائل التنظيم ، والمهمات والملاقات بسين ومصلحة الامس (8.8) الجيش من ناحية ، والجستابو ، وقطعات السالسكري من ناحية الموقعة المحبى من ناحية ، والجستابو ، وقطعات السالسكري من ناحية الحري من ناحية ، والجستابو ، وقطعات السالسكري من ناحية المحتودي من ناحية ، والجستابو ، وقطعات السالسكري من ناحية ، والمحتود الإمسالية والمحتودة الاحتواد المحتود المحتود الإمانية والمحتود المحتود ا

وقد اكد الاتفاق ان « تنفيذ مهمات شرطة الامن الخاصة التسمي لا تتملق بالقطمات يتطلب وجود وحدات خاصة وفصائل كوماندوس خاصة (Sonder Kommandoa) تابعة لشرطة الامن في منطقة الاحتلال » •

ومن الغريب حقا ان يعتبر واجنر وهيدريخ ان تداييسر مكافحسة العصابات « خارجة عن مهمات القطعات » • وكننا نعجد السبب عندما تنابع قراءة الاتفاق • فمصلحة الامن العسكري للرامخ (S.D.) احتفظت لنفسها بالعمل على مؤخرات العبوش ومجموعات العبوش • ولعلها كانت تغابر أن العبش لا يقاتل الاعلى الجمهة نفسها •

ووفقا لتمايير الاتفاق ، الحقت وحدات من مصلحة الامن المسكري للريخ (.SD) بالجيوش ومجموعات الجيوش ، الا انها لم تكسن ملحقة بهذه الوحدات الكبرى الا في التحركات والاقامة والتموين فقط ، وكانت تخضم لاوامر هملر حيث تتلقى منه التمليمات مباشرة ، وكسان عليها ان تملم قواد الوحدات التي ترتبط بها بهذه التعليمات ، وكان علسى هسذه الوحدات ان تقدم لها كل التسهيلات للقيام بمهماتها ، وجميع التعليمات اللازمة لتحنب تدخلها في المعليات المسكرية البحتة ،

وهكذا كان كل شيء معدا للقضاء قضاء تاما وجماعيا علم كل عناصر الشعب المعتبرين معادين للابديولوجية النازية •

وكانت عدد مجموعات الكوماندوس الضاصة ( اربعة ، مرقصة بالاحرف أ،ب، ج، د ، وكل مجموعة منها تعد من ١٨٠٠ الى ١٢٠٠ رجل موزعين على سرايا كوماندوس خاصة (Eineatz Kommandos) وفصائل كوماندوس خاصة (Sonder Kommandos) وجماعات كوماندوس خاصة (Teil Kommandos) وبحسب الاتفاق، كانت المهمات الموكلة لمصلحة

الامن المسكري للرايخ (B.D.) هي التالية :

۱ ــ في مؤخرات الجيوش « التأكد من الحصول على بعض المعدات قبل بدء العمليات ( عتاد ، ملفات ، ملفات عائدة لتنظيمات او مؤسسات ، او جماعات معادية للرايخ او للدولة ، او افراد لهم وزنهـــم الخساص ــ مهاجرون مهمون ، مخربون ، ارهايون ــ الخ ٥٠٠٠ ) » ٠

٢ - في مؤخرات مجموعات الجيوش « البحث عن كل من يعمل ضد الدولة والرابخ ومحاربته ، وخاصة الاشخاص الدين لا يتعلقون بالقوات المسلحة الممادية والتغييش ايضا عن كل المعلومات العامة عمين المسلحة المسلحة

الوضع السياسي لصالح قائد منطقة مؤخرات مجموعات الجيوش » .
ونرى جليا اذن كيف كانت مصلحة الامن المسكري للرايخ (SD.)
تفهم دورها في مكافحة المصابات: لقد كانت تعاول ان تعرف كـل شيء
تفهم دورها في مكافحة المصابات: لقد كانت تعاول ان تعرف كـل شيء
عن حياة ايفان وفلاديمير وديمتري ، وهي مزودة بالمفات وبمصنفات
المملومات وبادوات التصنيف اللازمة ، اما المهمات الاخرى اي : توقيف
الزعماء والقادة ، والقضاء على المصابات قبل دخولها في القتال فهمي من
صلاحية الفستابو ، ولم يكن قادة قوات الكوماندوس الخاصة عسكريون
بل كانوا يتبعون دورة تدريبية في بريش لمدة اسبوعين او ثلاثة اسايسع
قبل دخولهم روسيا ، ولم تكن هذه الدورة تشمل الاعلى تمارين فسي

الى روسيا لا كجنود ، بل كممثلين للايديولوجية الفاشيستية .
وفي الممارك ، كانت مصلحة الامن المسكري للرايخ (.8.D) يجيعا من المكتب للركزي للتحرك لأمن الرايخ ، ونوعا من الفستابو للنقول .
فهذا المفهوم الفريب لمكافحة المصابات ، وبخاصة بعد العصوادث ،
كان مسنودا في واقع الامر بمصلحة الامن المسكري للرايخ (.S.D)
فقد كان يمكس التاكيد إفكار هيدريخ عن الوضع، وقبل بدء الاشتباكات بعدة المكري للرايخ (.B.D)
بعدة المام، المتحرق المنافق الرئيسيون لمسلحة الامن المسكري للرايخ (.g.D)
و الجلاد » هيدريخ الساعد الابين لهملر ، والذي كان يمارس وئاسة شرطة الامن ( اي الفستابو والشرطة الجنائية ) ومصلحة الامن المسكري شرطة الامن المسكري فسي الاتحاد عليه ان يتعدث في ذلك اليوم ، عن مهمة الامن المسكري فسي الاتحاد السوفييتي ،

وقد حكم على كل هؤلاء الذين حضروا هذا الاجتماع بالموت: فقد الختيل هيدريخ في احد شوارع براغ التي كان يصمها ، وقد حكسم على خلته كالتنبرونر بالاعدام ايضا من قبل المحكمة المسكرية الدولية ، كسا ان عددا كبيرا جدا من قادة مجموعات الكوماندوس الخاصة ظلوا علسى قبد الحياة فترة كافية الى ان سمعوا الحكم بالاعدام مس قبل محاكسم الحلفاء المسكرية ،

وكانت مهمتهم واضحة جدا : وهي قدم شعوب روسيا السوفييتية . وبدد اربع سنوات ، لخصت محكمة نورمبورغ هذه المهمة مع التحفظات القانونية الاعتيادية كما لجي : « استخدم النستابو ومصلحة الأمن المسكري للرايخ (S.D.) لأعمال اجرامية ، وقد سببت هذه الاعمال ، كثيرا من الاذي لادارة البلدان المحتلة » ،

وقد اصر هيدريخ في خطابه على ان مصلحة الامن المسكري للرايخ

رسد، متكون مسؤولة عن «امن» قطعات الجيش الالماني في المناصق التي ستجتازها ، وان عليها ان تدمر دون شفقة على كل معارضة للحسزب الاشتراكي ــ الوطني ، وان تعمل بعنف ضد الانصار السذين يتوقست نشاطهم في مناطق واسعة ، ومن المؤكد ان مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) كانت تعلم التدايير التي يجب اتخاذها امام الخطر المنتظر وبالنسة لهيدريخ ، لم يكن الموضوع هو اعادة زمام الامن السذي لا يمكن ان يضطرب ، وانما « المحافظة على الامن » طبقا لطرق الفستابو ،

وبايجاز ، يجب على مصلحة الامن المسكري للرايخ (للفنا التي تنقذ اوامر هملر ان تقضي على حركة المقاومة في المؤخرات قبل ان تتشكل. وكما سنرى ، اجبر الجيش ، بامرة قادته ، الى التدخل ضد الانصار ومنذ ان تمركز القمم الاعظم من القطعات على الجبهة ، وعلى مقربة مباشرة منها اعتبرت هذه المنطقة الارض الرئيسية لمطاردة الانصار .

وقد تنبأ الفوهرر يذلك في أمره « باربروس الموجه لادارة المحكمة » وهو الامر الذي اشرنا اليه بايجاز قبل ذلك ، وقد غلمر الامر في ١٣ ايار ١٩٤١ ، ونقرأ في هذا الامر ما يلمي :

« مرسوم متملق بممارسة المحكمة المسكرية في المنطقة « باربروس » والتداير الفاصة الواجب اتفاذها من قبل القطمات . أن الهدف الاول المحكمة المسكرية التابعة للقوات المسلمية الدائمة من النظام .

« أن ترايد منطقة العمليات في الشرق ، واسلوب القيادة التعوية التي اصبحت ضرورية لهذا السبب ، وميزات عدونا ، كسمل هـ د الامور تضع المحاكم العسكرية أمام مشكلات أن تتمكن إيجاد حلول لها أثناء العمليات ٥٠ ولا يمكن أن يعود السلام والهدوء السي المناطق المحتلة ويصبح صلاما فعليا ، الا أذا اقتصر هذا التشريع على تنفيذ مهمته الرئيسية بسبب قلة عدد الموظفين المكلفين بتنفيذه ٠

﴿ وَلَا يَمَكُنَ هَذَا الَّا عَنْدُمَا تَدَافُمُ القَطْمَاتُ نَفِسُهَا دُونَ شُفَقَّةً

ولا رحمة ضد كل تهديد يصدر عن السكان المدنين الاعداء .

« بناء على ذلك ، وبالنسبة لمنطقة « باربروس » يوصى بما يلى ( لقطعات العمليات ، ومؤخرات الجيوش والمناطق الخاضعة للادارة السياسية ):

١ - « اسلوب معالجة الجرائم الرتكبة من قبل الدنيين الاعداء .

 الجرائم الخاضعة القانون والتي يقوم بها أعداء مدنيون ــ ليست من صلاحيات المحاكم العسكرية الميدانية ومجالس الحرب المشكلة. « ٢ - الانصار ، يقضى عليهما ، دون شفقة ولا رحمة من قبل

القطعات ، سواء أكان ذلك أثناء القتال أم أثناء تراجعها .

« ٣ - كل هجوم يقوم به اعداء مدنيون ضد القوات السلحة أو ضد أفراد هذه القوات : أو العناصر المرتبطة بها ، يجابه من قبسل القطعات ، في منطقة عملها ، وبكل الوسائل الممكنة ؛ حتى يتم القضاء التام على المهاجمين .

 ٤ - وحيث لا يمكن القيام بالتدابير اللازمة ، او حيث لا يمكن تطبيقها منذ البدء ، تحضر كل المناصر الشبوهة امام ضابط وهو الذي يقرر اعدامهم او عدمه .

( وتتخذ تدابع جماعية . فورا بأمر من ضابط لا تقل رتبته عـن رتبة قائد كتيبة ، ضد القرى التي تصدر عنها الهجمات ضد القوات المسلحة اذا كانت الظروف لا تسمح بالتوقيف السريع للمجرمين .

« ٥ ـ يحظر حظرا تاما التحفظ على الاشخاص المشبوهين لاحالتهم الى المحاكم بعد اعادة السلطة القضائية التي ستهتم بالسكان المحليين •

 ٣ - يستطيع قادة مجموعات الجيوش ، بالاتفاق مـــ القادة الممنيين البحريين والجويين ، اعادة السلطة القضائية العسكرية علمهم

المدنيين في المناطق التي اضحت تتمتع بالسلام بصورة ملائمة • ٢ - « اسلوب معالجة الجرائم الرنكبة من قبل افراد من القوات

السلحة والوظفين المرتبطين بها صد ألسكان

 ١ - ليس هناك ملاحقات اجبارية ضد الاصال المرتكبة من قبل افواد القوات المسلحة أو العناصر المرتبطة بها ضد المدنيين العدوة حتى ولو كان الفعل نفسه يشكل بحد ذاته مخالفة أو جريمة عسكرية » •

ثم اعترفت القيادة العامة الالمانية بعدم قانونية هـــذا المرسوم فأصدرت في ٧٧ (آب) أمرا باحراق كل نسخة ، كي لا يقع بين يدي العدو.

الا أنهم عندما اشتركوا فعلا في القتال ، وجهوا ضرباتهم الألمان في أضعف نقاطهم ، وفي أكثرها حصاسية وتعرضا للخطر في مؤخراتهم : ينما كانت هذه المؤخرات محمية بصورة ضعيفة لدرجة لا تصدق. • وكانت قوات الكوماندوس الخاصة التابعة لمصلحة الامسن العسكري للرايخ ، (S.D.) تشمل على ٤٠٠٠ جندي وبعض فرق الامن التابعة للجيش ، والتي كان من الممكن استخدامها ضد الانصار ، سوى أنها كانت مبعثرة على جبعة واسعة في كل المنطقة الخلفية لمجموعات الجيوش،

ومع ذلك فلم تكن هجمات الانصار موجهة فقط ضد المؤخرات الموضوعة تحت اشراف مصلحة الامن المسكري للرايسة (.8.D.) بل كانت الهجمات تستهدف أهدافا واقعة في منطقة العمليات ، وهي بنطقة متقدمة بالنسبة للمنطقة المخصصة لمصلحت الامسين المسكري للرايسخ (.8.D.) ، وأهدافا مباشرة خلف هذه المنطقة الامامية ، وفيما يمكن على عائق العصابات ، فان هذا الجزء من منطقة العمليات لسم يكن على عائق العيش ولا على عائق مصلحة الامن المسكري للرايخ (.8.D.) ، وكان من الطبيعي ان تعمل القطمات المشركزة فيه فيما لو هاجمها الانصار ، الا انه لم يكن هناك قطمات ممينة فيها للشروع بمجابهة المصابات بصورة منظمة ، وقد حاول الالمان مجابهة الخطر بشلاث طرق مختلفة:

في مقر المكتب المركزي لامن الرابخ في برلين • وقد تعدث هذا المؤتسر اولا : أرسل الى منطقة العمليات جزء من قوات الامن العسكري للرابخ (S.D.)

نائيا : أعطيت وحدات خاصة لمكافحة العصابات .

ثالثا : أخيرا طبق الجيش ومصلحة الامن المسكري للرايخ (S.D.)
 طرق أكثر قوة وعنفا ضد الانصار •

وسنبحث بصورة عامة النقطة الاخيرة بالتفصيل ؛ لانها تنطبق بنفس الوقت على العيش ، وعلى مصلحة الامن المسكري الرايدخ (S.D.) فالتقرب النفسي من مقاومة المصابات : عمل همام يستحق دراسة تفصيلية وابجاية ، وبالاضافة الى ذلك ، فإن الوقائم التسي سنسرها وقائم جديدة ،

لقد رافق الحرب المتمدينة : منذ وقت قريب ؛ اتفاقان دوليان هامان : اتفاقيت لاهاى في ١٨ (تشرين أول) ١٩٥٧ ؛ التي تعالىج القواعد المتبعة في الحرب البرية ، واتفاقية جنيف حول تحسين وضع الجرحى والمرضى المسكريين و وفيها يتعلق باتفاقية جنيف ، فقد صرح الاتحاد السوفييتي بتاريخ ١٦ (حزيران) ١٩٢٥ ، أنه يعتبر نفسه ملتزما بفده الاتفاقية و ولكن بالرغم من ان روسيا القيصرية قد صاهمت في وضع اتفاقية لاهاى ، الا ان الاتحاد السوفييتي لم يقدم أي تصريح عنها وكما ان كوروين الذي كان يتمتع بعنصب هام في الاتحاد السوفييتي قال ما يلى :

« ان مرسوم ۱۹ (حزيران) ۱۹۲۰ ، لا يمنى قانونية الاتفاقات التي
 وقعتها روسيا قبل الثورة »، بما في ذلك اتفاقية لاهاى .

ومع ذلك فلاسباب يعلمها الاتحاد السوفييتي افضل منا ، فقد صرح في (آب) ١٩٤١ أنه يعتبر نفسه ملتزما باتفاقية الاهاى واتفاقية جنيف ، مع التحفظ بان الحكومة السوفييتية ستلتزم بهذه الاتفاقات اذا التزمت بها المانا . ومن الفريب ان ثلاحظ ان هذا الالتزام لم يستد الى الاتفاق الدولي الثالث والهام وهو : اتفاقية جنيف لعام ١٩٣٩ المتعلقة بمعاملة اسرى الحدب ه

ولتؤكد هنا ان اتفاقية لاهاى واتفاقية جنيف حول معاملة أسرى الحجرب ، ان هذه الاتفاقات معترف بها كمراسيم دولية ، وتطبق بصورة عامة من قبل كل المتنازعين سواء كانوا من الاطراف التي أبرمت هذه الاتفاقات أم لا ويمبر حكم المحكمة المسكرية الدولية أيضا عن هذا الرأي ، كما أن كل القضاة الدولين ، بما فيهم القاضي الذي عينت ورسيا السوفيتية ، كانوا متفقين حول القرارات التي اصدروها بهذا الشاذ .

فلماذا لم يقر الاتحاد السوفياتي هاتين الاتفاقيتين قبل الحرب ؟ ولماذا لم يصبح الاتحاد السوفياتي، حتى في عام ١٩٤١ : عضوا موقسا لاتفاقية لاهاي ؟ لماذا صرح الاتحاد السوفياتي انه مستمد للالتزام باتفاقية جنيفه اذا احترمها الالمان ؟ ولماذا استثنى الاتحاد السوفياتي الاتفاقيسة الاخرى ؟ ولماذا لم يحترم الاتحاد السوفياتي عمليا قواعد الحرب المتمدينة أثناء حربه ضد المائيا ؟ سنحاول فيما يلى الاجابة على هذه الاسئلة ،

لقد اضطرت روسيا السوفياتية خَلال العرب ، الى التصرف بشكل يتناقض مع الوعود التي قدمتها • واليكم أمر لمفوضي شعب الاتحاد السوفياتي ، مؤرخ في ١ تموز ١٩٤١ :

يمنتم منعا بأتما :

أ ــ ثنتم اسرى الحرب ومعاملتهم بعنف .

ب استخدام الاكراه والتهديد ضد اسرى العرب للحصول منهم على معلومات عن الوضع العسكري لبلادهم او عن أي موضوع اخر ه ج الاستيلاء على ملابسهم العسكرية ، او البستهم الداخلية ، او المستهم ، او اي لباس مسن البستهم الشخصية ، كما يمنع منعا باتسسا

الاستيلاء على وثائقهم الشخصية واوسمتهم الخ 600 ينبغي ان تؤخسة استمتهم الشخصية وأموالهم من قبسل اشخاص مخولين بذلك ، ولقساء إيصالات استلام رسمية ، بغية تأمن المحافظة عليها » ٥

فماذا كانت العقيقة ؟ انسه بالرغم مسن كل المحاولات الرسميسة والغاصة ، لم يستطى اقرباء اكثر مسن مليون جندي من جنود القسوات

والعاصة ، ثم يستمع الوراه المبر مسن مليون جيدي من جود العسوات المسلحة الالمانية ان يتوصلوا الى ايسة معلومات عنهم . وكنا نريد ان تنشر هنا خلاصة بعض المستندات التي وقعت بين يدي

الالمان لتظهر عدم اهتمام السوفيات بالقواعد الدولية المصترف بها وحتى يعرف الرأي العام ما ارتكبه الخصمان المتحاربان مسن مخالفات لاصول العرب والتقرير التالي ، صادر عن الجيش الثالث والثلاثون السوفياتي . وهو مؤرخ في ٨ ايلول ١٩٤١ ، وتقرأ في هذا التقرير ما يلي :

 ( اعدم مائة اسير اوققتهم فرقة المشاة الاولى رميا بالرصاص بأمر مفوضي الفرقة السياسيين نظرا للوضع الدقيق الذي نحن فيه ٥٠ »
 ( قائد فصيلة استعلام اركان الجيش ٣٣ ــ النقيب بوتابوف »

« تقرير رقم ١١ صادر عن اركان فرقة المشاة ٢٦ : بتاريخ ١٣ تعوز

۱۹٤۱ : « ترك المدو ٤٠٠ تتيلا في سيدان للمركة ، وقد اعدم رسيا بالرصاص

تمانون جنديا استسلموا» . المدرد دراي کار الماد الله الماد کرد الله شام ۲ کارد.

خلاصة أمر المركة السوفياتي رقسم ٨٦ ، الؤرخ في ٢ كانون اول ١٩٤١ ، وقد كتبه رئيس اركان قوات السواحل في سيباستبول ،

« وكقاعدة عامة ، تقضي القوات على الاسرى دون استجوابهـــم استجوابا اوليا ودون نقلهم في باديء الامر الى اركان الفرقة •

« ويذكر الجبيع انه لا يمكن القضاء علــــى الاسرى الا في حالـــة
 مقاومتهم مقاومة وانسحة او في حالة الغرار •

« بالاضافة الى ذلك ، فان اعدام الاسرى في مكان اسرهم او في

الجبهة ، هذا العمل الذي يمارس على نطاق واسع ، يثبير عنـــاد الجنود الاعداء ، ويستعهم من الفرار والاستمــلام » .

وتحتوي وثائق وزارة الخارجية الالمانية كثيرا من اعترافات الجنود والجنرالات عن الاعمال المرتكبة ضد اسرى الحرب • وقد عرف الجيش الالماني بهذه الاعمال بسرعة ، فرد عليها بأعمال انتقامية .

وربما تتمكن أن نجد في هذه الوقائم سبب تردد روسيا السوفييتية في الانضمام الى اتفاقية لاهاي و وبوعدها الشعوب الاخرى بالانتساء اليها ، كانت روسيا السوفييتية تحاول إن تبدو دولة متمدنة كالـدول الاخرى ، ولكنها بارتكاچا تلك الاعمال دفعت الجنود الالمان للقيــام بأعمال في ستهى المنف والوحشية بفية اطفاء الشملة التي تحرك الانصار في كل روسيا المحتلة ، فكان رد القمل عكسيا ، وتأجبت نار المقاومــة مع تصاعد العنف ، فهل كان هذا مخططا من قبل القيادة السوفييتية ؟ ومهما يكن من امر ، فان الجندى الالماني قد رد بالطريقة التالية :

اثناء الأشهر الخمسة الاولى من الحرب، لم يسمع بالانصار الا نادرا، رغم أمر « باربروس » والاوامر التالية التي هي من نفس النــوع والتي سنبعثها فيما بعد ، ولكن ابتداء من شاء ١٩٤١ ــ ١٩٤٢ ، قاتل العبندي الالماني الانصار دون رحمة ،

واول امر من هذه الاوامر اصدرته القيادة الالمانية العليا فسي ٢٥ ( تعوز ) ١٩٤١ • ويعالج هذا الامر السلوك الواجب اتخاذه ضد المدنيين الاعداء • وقد ذكر الامر ما يلمي : « لوحظ ان القسوة المطلوبة لم تطبق في كل مكان » •

« ان التسامح والميوعة دليل على الفعف ، ويؤديان الى الاخطار »
 « يجب ان يقمع بشدة كل هجوم ، وكل عمل من اعمال القســوة
 او كل محاولة من محاولات العنف ضد اشخاص او اهداف عسكرية حتى
 يتم القضاء على العدو قضاء تاما .

ولقد علق هالدر رئيس اركان الجيش الالماني علمى امسر ريخناو السابق قائلا : يجب على كل جنرال عاقل ان يلقى به في سلة الممملات •

وسنسرد فيما يلي المقطع الذي يبحث موضوع الانصار في اسر قائد الجيش السادس الفيلد مارشال ريضاو الصادر في ١٠ ( تشريب الاول ) ١٩٤١ :

« اننا لا ننظر الى القتال الذي يدور في مؤخرة الجبهة على محمل الجد و فلا زننا قوقه الانصار الخونة والقساة والنساء المنحلات و ولا زننا نمامل الجنود غير النظامين والمشردين الذين يرتدون البرة المسكرية او المدنية كجنود م لذا فلا بد من اتخاذ تدابير عنية صحد الانصار الذين يلقى عليهم القبض واسلحتهم بأيدهم على مؤخسرات الجيسش وتعليم هذه التدابير ايضا على السكان الذكور الذين كان بامكانهم منع تنفيذ الإغارات المعدة واعلامنا بها في الوقت المتاسب، فلم يقملوا ذلك والا بالام بإلاة ميزء كبير من المناصر التي تدعي بأنها معادية للبلشفية ، هذه الامبالاة المتجسدة بموقف « الانظار والمشاهدة بسلبية » ؛ يجسب ان الحالات المحالسة : ليس لاحد الحق في الشكوى اذا احتبر وكانه جسزء الاجترا من الجهاز السوفييتي وعومل بناء على ذلك و وعلى النساس ان يخشوا اعمال الانتقام الالمانية اكثر من التهديدات التي يوجهها اليهسم يغشوا اعال الذين ما زالوا احرارا طليقين » «

وقد اعتبر البعض امر ريضاو ، في ذلك الوقت ، كنموذج من نوعه لان القيلد مارشال فون رونشتدت ، وهمو الرئيس الاعلمي لريضاو ، تمدث عنه الى قواد جيوشه ونصحهم بتقليده قائلا : « اصدروا اوامر في قطاعاتكم للتوصل للهدف نفسه ٥٠ فالاهمال واللامبالاة السائدان بعسد التقال امور لا يمكن التسامح ها » ٥

ولم يكن امر ربخناو فريدا في نوعه ، الا انه امر مناسب لتحسديد

اتجاه تفكير الالمان آنداك ، واخيرا فان اعدال الالمان لم تبق مقيدة م بالاوامر الصادرة عن هيئات الاركان ، فقد قتل رميا بالرصاص الاف عديدة من الانصار والمشبوهون والرهائن البريئة ، وقام بعمليات الاعدام مصلحة الامن الصمكري للرايخ (BD.) بالتعاون مع الجيش ، او مصلحة الامن المسكري للرايخ (BD.) لوحدها بعد ان سلمها الجيش هذه المناصر ، وسنورد عددا كبيرا من الوثائق عن هذه الفظائم ، وهي وثائق كتبها ضباط وموظفون المان بشكل تقارير رسمية ، عندما سنهتم بتطبيق التدايير المتخذة ضد الانصار واسباب فشلها : وقد عرفنا حتى الان تتائج الطرق الانتقامية للالمان : لقد كان من ابسرز تتائجها ترايد المصابات

ثم اصبح من الفروري ارسال وحدات من مصلحة الامن العمكري للرايخ (S.D.) الى مختلف قطاعات العمليات ومسائدتها بالنجدات و تدايير امن منطقة من استنتاجات وضعتها مصلحة الاستخبارات ، توصلت فهي نفس الفترة ، بدلت مصلحة الامن العسكري للرايخ (B.D.) الم عملها و فبدلا من الاقتصار على التفتيش في المصنفات ، او على اتخاذ مصلحة الامن العملري للرايخ (S.D.) السي تفتيش الارض للمرد العصابات منها ، وحماية الالمان ضد عمليات الانصار و وكانت النجدات تصل من منبعين : الجيش والمليشيا ، وسنفهم فيما بعد الاسباب التسي دفعت الالمان لعدم زج قطعاتهم المعتازة في هذه المركة ، كما سنفهم مثلا لماذا ضعت مجموعة جيوش الجنوب البها فرقتين رومانيتين ،

وفوق ذلك ، نجد في امر من اوامر احدى الفرق ما يلي : « لقد نظمت المصلحة الخاصة مفارز مليشيا محلية في عدة اماكن ، وقد جرى انتقاء رجال المليشيا المحليون باعتناء كبير ، وكانوا يقومون بواجبات الشرطة المحلية في القرى بواسطة دوريات وحراسات ، وكان تسليحهم : نندشة دون ذخائر » ، ويبدو من المستحيل ان تتغيل فائدة مليشيا مسلحة بالبنادق دون ذخائر و ولم يكن الجيش قادرا على تغصيص قطعات اخسرى لمعليسات مكافحة المصابات لان قطعاته كانت مشبكة في قتال شديد في الجبهة و فلقد ابتدأ ، الجيش العادي عشر على مسيل المثال بمهاجمة القرم فسحي نهاية ( الجول ) ١٩٤١ ، وفي منتصف ( تشرين كاني ) كان قد احتل شبه جزيرة القرم تقريبا و وكان الجيش مضطرا ، في كل لحظة للقتسال ضسد قوات متفوقة ، كما كان مضطرا ايضسا لحواسة ساحسل يمتسد مئسات الكيلومترات و معرض لعمليات الانزال الروسية عليه في اي وقست ، وقد حاولوا ذلك مرارا و فخلال هذه المرحلة الحرجة وفي منطقة هسذا المجيش ، كان هناك لواءان رومانيان جبليان ، ولواء خيالة ، وفوج آلي ، وعدد كبير من التشكيلات الالمانية المعادية و وقد اتبعت هذه التشكيلات في العمليات المضادة للانصار و

وكان على العيش اذن وعلى مصلحة الامن المسكري للرابخ ان تقوم بالعمليات في نفس القطاعات ، وكانت لها نفس المهمات ، وكسان من البجلي ضرورة اتخاذ التدايير اللازمة لتنسيق اعمال هذين المنصرين، فلم يتأخر الالمان كثيرا اذ اقاموا تنظيما مشتركا للسلاحين وانشأ الجيش العادي عشر افضل تنظيم ضد العصابات ، وسنقوم بوصف هذا التنظيم كمثال من الامثلة فيما بعد ،

وقد اكتفى اولا بنوع من الارتباط بين العيش ومصلحة الامسن المسكري للرابح (8.D.) ثم صدرت اوامر تؤكد ضرورة ارسال تقارير مصلحة الاستخبارات الى مركز واحد مكلف بدراسة هسذه التسارير ، والافادة منها ، ويتصل هذا المركز بمصلحة استخبارات العيش ، طسى أن ترسل كل التقارير والملومات المتملقة بالأقصار الى هذا المركز حالا (8.D.)

مع الجيش بارتباط و وتنفذ العمليات الهادفة لتدمير جماعات صغيسرة للانصار ، تعت قيادة مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) و ينمسا تبقى العمليات الواسمة النطاق بين يدي الجيش و وتبعا للظروف ، تجهز القوات المشتبكة في هذه العمليات باسلحة مشاة ثقيلة ، وببعض المدافع يصورة مناسبة و

ان لهذه التداير ضعفا واضحا ، يتجلى في عدم وجود « تصاون تام » بين مختلف الوحدات المضادة للانصار • فقد كان من الواجسب اقامة مركزية في ادارة عمليات هذه الوحدات • وقد فهم الالمان وجسود هذا الضعف ، فبعد خمسة ايام ، وفي ١٩ ( تشرين ثاني ) ١٩٤١ ، عسين قائد الجيش الحادي عشر ، رئيس مصلحة الاستخبارات في منصب مدير العمليات المضادة للانصار في داخل منطقة الجيش • وقسد وضسع تحت قيادته فصائل الكوماندوس الخاصة التابعة المرملة الامسن ، ولمصلحة الامن المسكري للرايخ (.SD) وقطعات مكلفة بالدفاع عن المؤخرات ، لكي يستخدم هذه القوات في عمليات الاستكشاف ولقيادة العمليات المدى المحدود الى تتاثيم حسنة •

وكان من الضروري ارسال كل التقارير وكل المعلومات عن وجود الانصار فورا اليه • وكان من مهماته مقابلة وانتقاء العناصر المدنية الراغية بالتطوع للقيام بالاستكشاف او للمعل كادلاء • فاذا ما تحدد مكان جماعات من الانصار ومراكز مقاومتهم بدقة ، يطلب هذا الضابط مسن المجيش القوات الضرورية للمعل فورا •

الا أن المعلومات عن الانصار ، وعن مستودعات الذخيرة وقدوة وحدات الانصار لم تكن تصل بالسرعة الكافية حتى يمكن استخدامها من قبل الجيش ، فقرر رئيس الاركان العامة عندئذ مكافأة الروس المدنين الذين يتقدمون لاعطاء معلومات من الممكن الاستفادة منها ، وكان الالمان يعرفون بوجود مستودعات للاسلحة والمؤن ، الا انهم كانوا لا يعرفـــون مكانهـــا .

ولقد تركت كمية كبيرة من الاسلحة على الارض ، بعـــد المـــارك التي جرت بين الطرفين ، وكان من الضروري جمعمـــا قبـــل ان يستولي عليها المدنيون ، او الانصار ويخفونها او يستمعلونها .

وقد حدد رئيس الاركان قائمة بالمكافآت التي يمكن منحها فسممي حالة تسليم هذه الاسلحة :

ب للسندقية : ٥٥ رومل

... للرشاش الخفيف : ١٠٠ روبل

ــ للرشاش الثقيل : ١٥٠ روبل

ونيعن لا نعرف المصدر الذي كان يعول الجيش بالاموال اللازمـــة لذلك كما نجيل هل تمكن الجيش من جمع هذه الاسلحة ام لا • الا ان ما نعرفه معرفة تامة هو ان الانصار كانوا يشترون الاسلحة من الاهالـــي سهولة اكثر من الإلمان ، او يعصلون عليها مجانا •

ان الامر الذي تكلمنا عنه اعلاه ، والذي وقعه رئيس الاركان ، هو مع صنع مختلف مكاتب الجيش التي كانت مكلفة باقامة تنسيق فعال ين الجيش ومصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) ، وتحديد تبعية هذه المصلحة الى الجيش على كل المستويات ، وفي نفس الوقت اعطيت التوجيهات بصورة عامة « بضرورة الزام كل القطعات للمشاركة فعسمي القتال ضد الانصار » ،

وقد اخذ الألمان حوالي خمسة اشهر لفهم ضرورة وجود تنظيمهم جدي للقتال ضد المصابات ، وقد استطاع الجيش خلال هذه النسسرة الاشراف على مصلحة الامن المسكري للرابخ (B.D.) فيما يتملق بكل الممليات الجارية ضد المصابات ، واثناء هذا الوقت ، فهم الجيش ايضا ان مكافحة المصابات اضحت امرا واقعا وثابتا ينبغي اخذه بعين الاعتبار

في كل لحظة • ولو كان الجيش الالماني اكثر توقعا للمستقبل ، ولو اهتم منذ البدء جذا التهديد الذي يشكله الانصار ضده ، لكان بوسمه ان يحصل في هذا المجال على تتائج عظيمة • • ولو كان رائده المنطق والرحمة بدلا من القسوة والارهاب ، لما كان عليه مقاتلة عدد كبير مسن الانصار ، او على الاقل ما كان عليه ان يقوم بالقتال ضد الانصار على نطاق واسم •

# الفصلالتادس

#### التنظيم الالماني المعناد للانصار

ثم بدأ الالمان يعلمون تدريجيا ان عمليات الانصار تشكل خطرا جديـا :
وان من الواجب اتخاذ تداير فعالة مختلفة عـن تداير القمع العاديــة
لمواجهة هذه العرب المجديدة ، وكان الجنرال فــون مانشتايــن قائـــد
الجيش الحادي عشر اول قائد الماني يتخذ قرارات عملية في هذا الصدد ،
وكان القائد العام للجيش الفيلد مارشال فون براوختيش قد اصدر
قبل ذلك في ٢٥ ( تشرين اول ) ١٩٤١ تعليمات خاصة وزعت حتى مشوى
الكتائب تحت اسم « توجيهات حول القتال ضد الانصار » ،

ولقد كتبت هذه التمليمات دون اعداد كاف ، ودون ان تتوقسع الاحداث الممكنة في المستقبل ، ولم يكن فيها اية توجيهات مبنية علمى الدروس المستقاة من الممارك ضد الانصار ، ولم تكن اكثر من تذكرة بتدابير الامن والعيطة الممروفة آنذاك ، مع التأكيد على ضرورة تعيمين الماكن معينة لتجميع اللاجئين والجنود الروس الذين تتجاوزهم القوات الالمانة المهاجمة ،

كما كانت تؤكد على ضرورة استعمال الاجهزة المضادة للتجسس

خلال العمليات المتوقعة ضد الانصار • وكانت قيادة الجيــش العامــة متناسبة في اوامرها مع العقيدة الالمانية الاساسية حول اسباب معاملــة الانصار والمخرين السوفييت •

ولم يكن فون مانشتاين راضيا تمام الرضى ، اذ لاحظ ان التدايير المتخذة داخل حدود منطقته غير كافية لابعاد الاخطار ، لذا قرر اعـادة تنظيم اركانه لتناسب هذه المهمة ، واستبدال ضابط الاستطلاع العـامل معه بضابط من العمليات ،

وفي خلال محاكمة فون مانستاين في نورمبورغ سأله محاميه الدكتور لاتيرنسير عن سبب تشكيل اركان خاصة لمجابهة الانصار ، فأجابه قائلا: 
« لقد كان من الواجب تركيز قيادة العمليات ضد الانصار بفية تنظيم التعاون فيما ينها ، ولتأمين استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها افضل استخدام، علما بأنه كان الانصار افضهم قيادة سرية مركزية » ولهذه الاجابة معنى كبيرا ، فلقد رفع فيها فون مائشتاين شأن الانصار عندما اطن بأنه كان يقلدهم ويسير على خطاهم ،

وفي ٢٩ ( تشرين ثاني) ١٩٤١ اصدر فون مانشتاين تعليمات الرائد « لتنظيم وادارة القتال ضد الانصار » وعينت هــــــــــــــــــ التعليمات الرائد مستيفانوس من الشعبة الثالثة ( العمليات ) في الاركان العامة مكان ضابط الاستكشاف الذي كان مكلفا قبله جذا العمل • وتعتم الرائد ستيفانوس كما سنرى بسلطات واسعة حقا سمحت له بان يعمل علمى مسؤوليته الخاصة • وكانت التعليمات الخاصة بهذا الموضوع كما يلى :

ا - القضاء على مجهوعات الإنصار المتعدة التي يتسم كشفها ، ومنع تشكيل جماعات جديدة وتأمين حماية مؤخراتنا هي التدابير الهامة اللازمة لتطهير بلاد القرم والسيطرة عليها سيطرة تامة ، وعلى جمسع تشكيلات الجيش الحادي عشر ، وخاصة القطمات التابسة لمصلحة الامداد والتموين والمستودعات الن تشترك في تنفيذ هذه المهمات ،

تنم هذه المهمة القتالية في القطاعات المينة سابقا على مسؤولية
 قادة الفيالق ، ومسؤولية الجنرال المدير العام لمؤخرات الجيش .

٣ ـ ولقد شكلت القيادة العامة للجيش الحادي عشر أركانا لمجابهة الانصار تسمح بتحقيق شكل نعطي موحد لاساليب البحث عن المعلومات الخاصة بعمليات الانصار ، كما تؤمن تلدخل القوات الضرورية لذلك ووضعت على رأس هذه الاركان الرائد ستيفانوس مسن القيادة العامة على ان يكون متر قيادته في سيمفيروبول و ويرتبط هذا ارتباطا مباشرا مع قيادة الجيش العامة و

ع \_ المميات :

(۱) البحث عن العلومات حول عليات الانصار في منطقة عسل الجيش بالتعاون التام مع الضابط المكلف بالعمل ضد عمليات الاستكفاف المعادية ( الرائد ريسين ) ، وعلى مختلف القيادات في العبيش ان ترسل الى هذه الاركان الجديدة مباشرة وفورا تقاريرها عن شاط الانصار في قطاعاتها ، على ان تذكر هذه التقارير في كل مرة : المكان ، والرسان ، والتوات المعادية المكتشفة ، والاعمال المتخذة ضدها ، وتائج هسمنده التداير ، مع تحديد المصالح والادارات التي تم اعلامها بذلك ،

(ب) البعد بالعطيات ضد الانصار في جميع قطاعات الجيش التسيي لم يتخذ الجيش او الفيال فيها حتى الان تدايير امن وحيطة عامة ولهذا يوضع تحت امرته مجموعة المقدم ابورت و ومن الضروري الانتباه الى ان القتال ضد الانصار مهمة من المهمات الاساسية لضباط شعبسة المملات في كل هيئة اركان ه

(ج) انشاء تنظيم مضاد ملائم مؤلف من عملاء الاستطلاع والمناصر
 الموثوقة التي يتم اختيارها من الاهالي المدنيين

(د) تنظيم شروط تنفيذ الممليات بالتعاون التام مع قيادات الفيسالق وقدادات النوق ، اذا كانت الممليات منتظرة في حدود مناطقها او قرب

مؤخراتها •

(ه) اعداد وتنفيذر.... خاصة في كل منطقة عمل الجيش •

أم الرائد متيفانوس مكلف في الحالات الخاصة الماجلة باصدار الاوامر نيابة عني وباسمي بالنسبة لجميع الامور الخاصة بالقتال ضد الانصار الااذا كانت العمليات واسعة النطاق ، وعليه ان يكون علمي ارتباط دائم مع الشعبة الثالثة ( العمليات ) في قيادات القيالق والغرق ، بفيسة ماونة الاركان المضادة للانصار الى ابعد المحدود ، ومساندة فصسائل الكوماندوس المخاصة وقطمات الحيش التي تستدعي للعمل معها ، وذلك بتقديم المساندة والتموين اللازمين ، ولقد تلقت ادارة الامداد والتموين الوامر خاصة بهذا الصدد ،

٧ ــ على جميع قطعات الجيش اعتبار تأمين الحماية الذاتية ضد الانصار ، ومهاجمة جماعات الانصار الصغيرة الموجودة قرب مراكز الاقامة وتدميرها ، مهمات دائمة في جميع الاحيان ، ويمنع سير العربات منعزلة في الجبال ، وتسير المفارز والارتال وهي جاهزة للاشتباك في القتال فورا خلال السير ، وتوضع على ظهر عربات النقل رشاشات مستمدة للرمسي فورا ، ويمنع المرور على الطرقات الخطرة جدا ، او يوقف سير العربات المنعزلة في نقاط مراقبة مشكلة من مفارز حراسة آلية ، ثم يتم عبسور مناطق الخطر بقافلة تعرسها هذه المفارز الميكانيكية ،

« لقد تعرضت بعض قواتنا بعد تدميس وتنظيف مصكسرات ومستودعات العدو الى خسائر لا مبرر لها نظرا لسحب عناصر العمليسة قبل الاوان ، او لالفاء تدابير الرحد والاندار بعد ذهاب القطعات مباشرة « لوحظ ان الانصار بلبسون احيانا الزي العسكري الالماني ، او السعاء .

« على الوحدات ان تعلم قيادة البيش عن عدد الجنود المتحدثين

باللغة الروسية ، والذين تستطيع الاستفناه عنهم لوضعهم تمت تصـــرف « الاركان المضادة للانصار » • يجب استممال المترجمين على اوسمنطاق وتشكيل فصائل الكوماندوس الخاصة فورا • امر العمليات يتبع • على كل فرقة ان تقدم جنديين على الاقل لهذه المهمة •

#### ( التوقيع ) فون مانشتاين

وهكذا كان الرائد ستيفانوس يتبع قائد البيش المحادي عشر مباشرة عن طريق رئيس اركان البيش الذي كان يراه كل يوم ، وكانت ملاكات الاركان الدركان المشادة للانصار مشكلة من الرائد ستيفانوس ، وملازم اول مساعد ، وضابط اشارة مسؤول عن الانصالات السلكية واللاسكية وكان مركز هذه الاركان كما نمرف في ميمفيروبول ، ومن اعجبالامور ان كل اتصالاتها الهاتفية كانت تتم عن طريق مركسز هاتمف ( سنترال ) سيمفيروبول ، ولم يكن ذلك عملا يتناسب مع اهبية اتصالات هساد الاركان وسريتها ، ولقد استفاد الانصار من هذه الغطيئة فوائد كثيرة ، وكانت المهمة الرئيسية لهذه الاركان العمل كمتر عمليات للعمل لحجابهة الانصار د مع القيام بتنظيم التنسيق مع مختلف القيادات ، وكان تنظيم التنسيق مع التنسيق يتطلب منها ما يلى:

١ ـــ استلام ودراسة جميع المعلومات والتقارير حول عمليسات
 الانصار ووحدات العماية والامن •

٢ ــ تحويل العمليات الهامة الى الشعبة الثالثة ( العمليات ) فسمي
 اركان الجيش .

٣ ــ تقديم الارشادات حول العمليات التسي يسراها ضسرورية ،
 والاجراءات التي على اركان الجيش القيام بها •

 الطرقات المدمرة . ومناطق تجمع الانصار ٥٠ الخ ٠

هــ الاتصال الدائب مع ادارة الامداد والتموين لتزويد القطمات
 المشتبكة بمعليات ضد الانصار بالذخائر والوقود اللازمة •

وكانت « الاركان المضادة للانصار » تستلم التقارير من القطعات والمملاء المنتشرين في بلاد القرم ، وتصنف المعلومات التسمي تحتويها إلى معلومات هامة واخرى بلا الهمية .

ولقد اشترك المراسل الحربي جيرهاردت شنيدر التابع لتنظيمات الـ (8.5) في بعض حملات ضد الانصار ، وكتب عن مشاهداته خلال الاحداث دول تحليل وبأسلوب صعفى بحت فقال :

« كنا تنتظر في مكان ما داخل مركز الشرطة ومصلحة الامسن العسكري للرايخ (S.D) عندما الجفنا قائد مجموعة القتال هاتفيا بمأن المختار السوفيتي لقرية «ل» اخبره عن تملل الانصار المستمر السمى القرية ، واستيلاقهم على المواشي ، ومحاولاتهم ضم الشباب الى صفوف المقاومة السرية • كما اعلمه ان الانصار يهددونه بالشنق • • • وان ممن الواجب التدخل بسرعة • ووضع تحت تصرفنا خمسين رجلا من رجاله • « وفي خلال العملية تم امر اثنين من الانصار ، وصرح الاسيسران ان هناك مئات من الرجال المسلحين يتمركزون داخل الغابة • • • » ويتابع المراسل الحربي كلامه :

« وكان متر قيادة الانصار في يت منعزل قــروي علـــى بعــد ٣ كيلومترات داخل الفابة • وكان في البيت عدد من المتطوعين الجـــدد القادمين من القرى المجاورة • وهرفنا ان المكان محروس بشكل جيد وان علينا ان لا نزج بأنفسنا بلا روية في غابة عمقها عشرون كيلومترا • فقرر قائدنا البحث عن معلومات اضافية تفيد في عملية مقبلة • • • •

« وتقدمناً داخل الغابة تنطينا مقدمة صفيرة ، وسار وسط المفرزة خلفها على مسافة مناسبة آخذا على عاتقه مهمة تامين المؤخرة حتى تخوم الغابة - وكان علينا ان تتحاشى المحاصرة ••• وسرفها بهـــذه التشكيلة خلال نصف ساعة تقريبا ، وفحن نراقب ما حولنا بحذر نظرا لكثافة الغابة وتشابك اشجارها ، ولم نكن نرى الا الى مسافة عدة خطوات امامنـــا • ووصلنا خلال مسيرنا الى بقعة صغيرة جسرداء ، وفيهما عش مقساومة ( بلوكوس ) لا يكاد يبعد عنا أكثر من عشرين مترا • وفجأة فتـــح علـــى رتلنا الصفير سيل ناري حقيقي اجبر رجالنا على الالتجاء لخلف الأشجار. السوفييت رأونا مسبقا وانسحبوا ليتذروا رفاقهم ورددنا علمي الرمايات بمثلها مستخدمين مسدساتنا الرشاشة وبنادقنا وهنا لاحظنا ان في نوافذ البيت الريفي المنعزل ٣ رشاشات موجهة الينا ، بالاضافـــة الى رماة آخرين يقبعون خلف البيت او علمى التسلال المقابلـــة للارض الجرداء • وبدأ تفوق العدو العددي علينا وأضحا • ومع هذا أعطسمى قائدنا اوامره بتطويق المنزل من جانبيه ، واستطعنا اسكات الرشاشات بالقنابل اليدوية . وعندما لاحظ الانصار اننا نقوم بحركة تطويق بدأوا انسحابهم . وغادر البيت من بابه الخلفي عشرون شخصا تحميهم نيسران الرماة المتمركزين على التل المقابل ٥٠ واختفى الجبيع ومسط الغابــة الكثيفة قبل ان تستطيع اصابتهم ٥٠٠

« ثم دخلنا المنزل ، فوجدنا نيه قتيلا وعدة اسلحة رشاشة ، وجبال من الرمانات ، والنخيرة والوقود ٥٠ النخ ، وتم تنفيذ المهمة بنجماح وقررت قيادة القطاع القيام بعملية اوسع نطاقا ، مبنية على استكشافات دقيقة ومعلومات تفصيلية و وحوصرت الفابة من جميع العجات ، وجرى تنتيشها بدقة متناهية بالتعاون مع وحدات من الجيش ، ووقعت خلال العملية عدة اشتباكات استطمنا بعدها اخراج ١٥٠ رجلا مسلحا مسسى اوكارهم واسر معظمهم بعد مقاومة عنيفة جدا ،

وبينها كان الرجال الملتحمون مع الانصار يتحدثون عن اعمالهم ،

كانت التقارير تذكر الاحداث بلهجة رسمية لا تخلو من بعض الزخرف .
وها هو تقرير كتبه ملازم تابع لسرية من سرايا راكبي الدراجات :

«عندما اكتسمت القوات الروسية مقدمتنا التبعات مع ضابط آخر وبمض الرجال بالعبل ، واندفعنا في شعابه بنية الالتحاق بقرية شورى، وقابلنا في الطريق جماعة مؤلفة من ١٤ رجلا من الانصار يرتدون الالبية المدينة ويحملون البنادق الالية ، وطاردنا هؤلاء الانصار عدة كيلومترات بمساعدة كلب بوليسي ، ولكننا استطمنا تضليلهم والقرار منهم ، وصائن سرنا فترة من الزمن حتى قابلنا مفرزة اخرى مسلحة بالرشاشات ومدافع الهاون ، وخمرنا في المحارك التي تلت رجلين ، ولكننا تمكنا مع طريق يبدو في حالة جيدة ، وتحرسه جماعات الانصار بخفراء مردوجين ، كما سمعنا مدفعا يرمى بانتجاه يجا سالا » ،

وكافت هذه التقاربر تمر على قيادة الفوج فاللواء فالفرقة لتصل الى « الاركان المضادة للانصار » وقد خلت من معظم مبالفاتها • وهما هى بعض الامثلة :

« تقریر فرقة المشاة ٥٠ ليوم ٢١ ( تشرين ثاني ) ١٩٤١ .

(أ) في ١٨ تشرين ثاني تعرضت عربة نقل تابعة المفرزة المفسادة اللدبابات رقم ١٥٠ الى هجوم بالقنابل اليدوية ، فقتــل جنــدي وجرح جنديان آخران ، ونجا جنديان استطاعا حماية الجريحين واسر اثنين مسن

الانصار ، تم تسليمهما الى مصلحة الامن المسكري للرايخ (S.D.)

 (ب) في ١٧ و ١٨ ( تشرين ثاني ) اشتبكت المفرزة رقم ١٥٠ المفادة للطائرات مع جماعة من الانصار تعمل قرب مزرعة ٥٠٠ وارغمتها علمــــى الفرار وتيم اعدام رجل وامرأة .

(ج) في ١٩ ( تشرين ثاني ) ابلغ سكان ايوي ــ ســالا العريــف بارمان المتمركز مع جماعته في القرية عن وجود انصار داخل القريــة ٥٠٠ فقام هذا العريف النشيط بعمليات تفتيش سريعة قتل خلالها روسيان اظهرا بعض المقاومة - وكان احدهما يرتدي اللباس العسكري الالمانسي ويخفى تحت سترته سروال جندي روسى ٥٠٠ ٣

الموجزة مرسل على أسبوع الى مكتب العمليات و فيصدر الرائية متيفانوس ما يين آونة واخرى معلومات عن تتاثيج العمليات ضد الانصار مع ذكر الإماكن التي وقت فيها المعارك وخسائر الطرفين فيها و

وفي يوم ٥ (كانون اول ١٩٤١ المنع الجنرال فون ما تشتاين رئيسه المباشر قائد مجموعة جيوش الجنوب عن التدابير المتخذة والهفـــــادة للإنصار والنتائج التي تم الوصول اليها في هذا الهضمار قائلا :

« وازاء هذا الفطر ( يقدر عدد الانصار في بلاد القدر، بحوالي ٨٠٠٠ محارب ) تم اتخاذ تداير سريعة ، الامر الذي اضطرنا في بعسض الاحيان الى اشغال بعض القطعات عن مهماتها الاساسية لاستخدامها في التتال ضد الانصار وهذه الوحدات هي :

(١) الاركان المضادة للانصار ( الرائد ستيفانوس من الاركان

العامة ) مهمته جمع المعلومات وتقديم كافة المعلومات المفيدة .

(ب) النيلق الجبلي الروماني مع لواء الخيالة الثامن واللواء الجبلي الرابــم •

(َج) الكتائب المضادة للدبابات ٢٤ و٥٣ و٢٤٠٠٠

(د) في قطاع الفيلق ٣٠ : فوج الخيالة الرومانية الاليـــة وبعـــض وحدات اللواء الجبلي الاول ٠

(ه) في مناجم كيرش: كنيبة مهندسين ، وبعض مفارز الاستطلاع
 من افواج المشاة في فرقة المشاة ٤٦ ٠

(و) مجموعات من الحرس ودوريات صاعقة على عدة طرق جبلية. « النتيجة التي تم التوصل اليها حتى الان : تطهير ١٩ معسكرا من ممسكرات الانصار • وتكبيد العدو ٢٤٠ قتيلا و٢٢٥ اسيرا مع تدميسر عدد كبير من الاسلحة والذخائر والمعدات المختلفة والاستيلاء على اعداد كبيرة منها • ومنها ٧٥ هاونا ، و٢٧ رشاشا ، و٣٠ دراجة نارية ، وعــدة عربات نقل ، و١٢ مستودع اعاشة ، بالاضافة الى كمية مــن الذخيــرة والمواشى والزيوت والمحروقات ومحطتين لاسلكيتين » •

ولهذا التقرير اهمية كبيرة لانه يكشف ان القوات المخصصة لمجابهة الانصار في منطقة عمل جيش واحد تعادل فيلقا تقريبا ، وذلك في وقست كانت حركة الانصار فيه بعيدة كل البعد عن الشكل الواسع الذي اخذته فيما بعد • وهذا « ما اجبر القيادة في بعض الاوقات على اشغال بعض القطعات عن مهاتها الاصلية » •

وفي حوالي منتصف (كانون اول ) ١٩٤١ كان الرائد ستيفانوس قد جمع وناقش كل المعلومات المقيدة المتعلقة بالمعارك ضد الانصار ، فبداً يصيغ مذكرة تبحث اسس وقواعد السلوك الواجب اتباعه ازاء الاهالي المدنيين والانطار الاسرى ، ويمكن مقارنة هذه المذكرة مع تعليمات قيادة الجيش الالماني العامة التي برزت بعد خبرة ٣ سنوات في هذا الصدد ، « ٢ - ٠٠٠ يجب ان يخشى الاهالي من تدايير القمع التي نقسوم

٣ - ٥٠٠ يجب ال يعشى الاهالي من تدايير القمع التي نقسو.
 بها اكثر من أن يغشوا تدايير الانصار .

« تم تشكيل مفارز مليشيا في بعض القرى ، فقدمت هذه المفسارز لنا فوائد جلة ، ولقد اعدم الانصار بعض افرادها ، الامر الذي يشست كرههم لها ويدفعنا الى زيادة عدها وتوسيع نطاق اعمالها ،

« يجب تقديم مُكافأة مالية ومعنوية مجزية لافراد المليشيا ، والادلاء المتطوعين ، وجبيع المدنين الذين يقدمون معلومات هامة عن الانصار . « يجب الهام الاهالي ان ما يأخذه الانصار منهم ضائع لا يمكن استعادته ، وأن للقوات الالمائية هدفا واحدا هو : تأمين سلامة المواطنين (كذا) .

« ٧ ـ قدمت لنا عطياتنا ضع الانصار في بلاد القرم خبرة واسعة في هذا الموضوع ، ولقد جمعت هذه الخبرة وركزت في مذكرة كتهسسا احد الفساط ثم استخدمت اهـم فقرات هـذه المذكسرات ومختصرات التقارير الهامة الاخرى لتحفير « مبادى، الحرب ضد الانصار » المتعلقة بالشروط الخاصة التي يعيش فيها الجيش ، وسنرى هـذه المبادى، فيها يلى:

## « 1] ، تشمل العمليات ضد الانصار عادة ثلاث مراحل :

- (أ) الاستكشاف
- (ب) الهجوم والقضاء على نقاط مقاومة الانصار
  - (ج) الحماية ٠

 « وتختلف هذه المراحل الثلاث حسب كثرة الانصار ، وحسسالة البلاد الداخلية ، واحوال منطقة العمليات في وقت ما ، ونوعية القسوات المتوفرة لدنا .

﴿ يِلْمُ الْجُو دُورًا هَامًا فِي هَذَّهُ الْعُمَلِياتُ •

« عندما تجري المركة ضد الانصار في منطقة جبلية ، يتم نسسته
 تقطة المقاومة التي تحددها مصلحة المخابرات المسكرية بهجمات تنطلستي
 من عدة جهات متجهة نحو المركز ،

« اما في الاراضي الكشوفة ( اراضي مزروعة وغابات ) فمن الافضل تطهير مناطق واسمة وذلك بانشاء جيوب حصينة تنطلق منهما قسوات استكشاف قو فة ٠

٣ \_ الأسالي المتبعة للبحث عن الملومات:

« ــ احادیث المدنیین مع العملاء او مع الجنود الذین برتدون الزي

- المدني ( معرفة اللغة الروسية ضرورية في هذا الحقل ) .
  - اعترافات المدنيين
- « ــ اعترافات الانصار الهاربين من صفوف زملائهم .
  - د ـ اعترافات اهل الانصار واقرائهم
- دراسة الوائلق والخرائط ٥٠ الخ التي يتم الحصول عليها
   خلال المعلمات ضد الانصار ٥
  - د ـ اثتقار بر حول هجمات الانصار •
- « يمكن أن تقدم دراسة الارض أو الخرائط مطـومات أضافيــة ثمينة ، على أن يتم العمل دائما تحت حجاب كثيف من السرية ، والا اخذ الانصار حدرهم وبدلوا مواقعهم .
- « يعب أن تكون وحدات الاستطلاع المسلحة قوية وقادرة علمى التحول من الاستطلاع الى الهجوم في كل لحظة .
  - « يجب أن لا تترك للانصار أية فرصة للشعور بالنصر .
- « يجب اختيار الجنود المشتركين في الاستطلاعات بكل عناية حب وظائفهم في الحياة المدنية (حراس مزارع ، موظفو امن ، رعاة ٥٠٠ الغ ) حتى يسكنوا من دراسة كل آثار العدو على الارض ، ويستطيعوا معرفة الطرقات وخصائص الارض ، ويخرجوا منها باستنتاجات عملية ، وينبغي أن تكون عملية الاستطلاع مشاجة لعمل الهنود الحمر السائرين السي ساحات القتال أو « لعبة عساكر وجرامية » ، واصلح المسكريين لهسذه ساحات القتال أو « لعبة عساكر وجرامية » ، واصلح المسكريين لهسنم العمليات اولئك الذين يحبون الصيد والقنص ٥٠٠ شم تقدم تتيجة الاستكشافات الى الضابط المكلف بقيادة العملية المتوقعة في المستقبل حتى يكون عنده فكرة واضحة عن الارض وقدوة المسدو وامكائيات

الدفاع او التراجع •• النغ •

٣ - مهاجمة وتدمير مواقع مقاومة الانصار: يجب ان يكون هذا الهجوم معدا بكل اعتناه و ويحمل الرجال معهم تجهيزات جبلية (حقائب ظهر د تجهيزات انقضاض . بوصلات . مناظير ٥٠٠ الخ ) ومواد غذائية قابلة للحفظ ( شكولاتة . خبز ميدان ٥٠٠ الخ ) ويمكن تميين بعسض الرجال لحمل المؤن والذخائر و ويرود كل رجل بسلاح فردي خفيسسف وقابل يدوية . ويرافق المفارز عدد من المرضين .

( تؤداد احتمالات وفرص النجاح بتزايد دراسة الاستعدادات واتقانها
 « هناك نوعان من الهجوم :

(أ) عندما يكون الاستكشاف الدقيق المسبق مكنا : في هسده العالمة يتم الهجوم بعد العصار ، ويمكن مهاجمة نقطة المقاومة من كل العبات بآن واحد ( مع تعبب السير على الميرات القريبة من العدو . والاتقال بصورة معفية ٥٠٠ الخ ) او باغلاق جميع المداخل ، ودفسي

والانتقال بصورة مغفية ٥٠٠ النغ ) او باغلاق جميع المداخل ، ودفسم مفرزة قوية نحو نقطة المقاومة الانصار عادة مع تسرك سبيسل واحسسد المدفعية ، وتنظم نقط مقاومة الانصار عادة مع تسرك سبيسل واحسسد يستخدمونه ويدافعون عنه جيدا ، وقد اثبت استخدام الهاون ، ومدفعية المشاة ، والمدافع المضادة للمدرعات ، والمدافع الجبلية ، فائدة هسسند الاسلحة في قطم هذا السبيل ، وتدمير نقاط المقاومة ،

(ب) أذا لم يسبق الهجوم استكشاف واسع ( نظرا لانعدام الوقت او لوعورة الارض ٥٠ الله ) قان الهجوم الجبهي هو العل الوحيد الذي يمكن استخدامه بنجاح ٥ ويمكن استخدامه هذا الاسلوب عندما تقدم وحدة من الوحدات تقريرا عن قيام الانصار بهجمات في قطاعها ، وعسن

احتمال القيام بمهاجمتهم ومطاردتهم بقوات كافية متوفرة لديها ء

(ج) على القوات في كلتي العالتين ان تتقدم مستخدمة الارض لحسن استخدام ، وتفضل الحركة ليلا او مع الفجر بدلا من السير خلال النهار الذي يسبق العملية وقضاء الليل في مواضع امينة بغية بدء الهجوم في فجر اليوم التالي و وعلينا ان نلاحظ هنا ان الانصار قادرون علمي التملص من بين صفوفنا في الاراضي الجبلية والغابات ، والتملص مسن هذه مد الذا علموا به مسبقا و

١ - الفاية: تهدف كل عملية الى ابادة الانصار ونسف اسلحتهم ومسكراتهم ومستودعات اعاشتهم وذخيرتهم ويستحسن بعد اتهاء عملية ما العودة الى ارض المعركة خلال عدة ايام و اذ يقدم لنا هسندا العمل رصيدا كبيرا من المعلومات ، كما ان الانصار يعودون غالبا السي معسكراتهم المدمرة ليروا فيما اذا كانت مغابئهم الفردية سليمة ام لا وهم يستقدون ان عدوهم لن يرجع الى الهدف ثانية بعسد تدميسره ، ويعتبرونه مكانا امينا يمكن التمركز فيه من جديد ه

ه ــ العماية: يجب تأمين حماية العمليات منذ البدء بالهمة حسى العودة الى المعسكرات و وتحمل جبيع الاسلحة دائما جاهزة للرمسي ، ويمكن استخدام تشكيلة القنفذ قرب نقاط المقاومة المعادية وعند التراجع وقد يترك الانصار العدو يدمر معسكرهم ونقاط مقاومتهم بدون دفاع جدي ، ليقوموا بتدميره عند الانسحاب بفضل عدد من الكمائن و وعلى كل فرد من المشتركين في العمليات ضد الانصار أن يعرف :

د ــ الفائة ،

المهة الفردية •

د ــ السلوك الواجب اتباعه عند المباغتة .

 « ــ السلوك الواجب اتباعه عند الابتماد عن وحدته او الوقسوع في الاسر . « تنعدم الجبهة في هذا النوع من القتال و وليس هنسالك جبهــة وطُخرات - وعلى الجبيع ان يتحضروا للاشتباك بالسلاح الايـــض في كار لحظة -

لا تحمى سيارات القيادة من كل الجهات بواسطة راكبيها ، وتوضع عادة في امكنة تؤمن لها الحماية من نيران الاسلحة الفردية ، ويتم اختيار مكان تجمع عربات النقل والعربات الاخرى مكل اهمية ،

« على جميع الرجال ان يتنظروا المباغتة علم مختلف انسواعها . ويتوقعوا وجود الكمائن في كل مكان ، وان يبعثوا عسن مستودعسات المدو ومعسكراته في كل بيت اذ ليس لهذه المستودعات ما يميزها عسن غيرها ، ولا تحمل ابوابها ونوافذها اية شبكات مصدنية للحماية من المرقبة .

« بعب تخریب مستودعات الانصار ومغائبهم واماكن اقامتهم یكل
 اعتناء ، حتى ولو وقعت الحملة عليها ووجدتها خالية خاوية .

« على القوات عندما تتقدم او تتراجع ان تعتبر كل مدنسي يوجد قرب الهدف مشبوها ، وان تعمل على ايقافه وتفتيشه ، ولا تطلق سراحه حتى ولو برهن على براءته الا بعد اتنهاء العملية ، فاذا ما حامت حسوله اقل الشبهات وجب تسليمه الى اقرب مركز شرطة ، واعطاء هذا المركسين معلومات دقيقة عن مكان وزمان توقيفه ، والظروف الضياصة المحيطة بذلك ،

« يجب على كل جندي أن يعرف أنه يقاتل ضد عدو مجهز وخطيره ومن الضروري استخدام كافة الاسلحة المتوفرة بلا استثناء و والعنسف والقسوة أمران ضروريان ، لأن الرحمة في غير محلها تعسرض رجالسا للخطيم •

من الفلط استخدام طريقة واحدة تقليدية في العمليات ضمد
 الإنصار ، والخبرة المستقاة من القتال خبرة عامة ، فالعمليات مختلف منه

عن بعضها اختلافا بينا ولكل حالة طريقتها •

« يعجب ان نفهم ان الانقضاض هو عبارة عن لعب جميــــع الاوراق الرابحـــة ٠

((٢- الاتعالات: يؤدي استمال جميع وسائل الاشارة السي تسهيل العملية ، ويشارك في تحقيق النصر ، وفي الهجوم على نقطسة مقاومة من عدة المجاهات تكون اجهزة اللاسلكي الخفيفة وسيلة الاشارة الرئيسية ويمكن استعمال شهب الاشارة ، والشهب لمضيئة الاعلام عن الوصول الى نقطة معينة متفق عليها ، ولكن لهذه الشهب مساوئها لانها تنذر العدو وتدله على مكان قواتنا ، ويستحسن عدم استخدامها قبسل محاصرة نقطة المقاومة تطويقا كاملا ،

« يمكن استخدام الطائرات في العمليات الهامة لابلاغ القائد عمن الامكنة التي وصلت اليها وحداته المتعددة ، وذلك بواسطة اللاسلكسي او الرسائل المثقلة الملقاة من الجو و ولا يفيد الاستكشاف الجموي في الجبال والمناطق المشجرة الا اذا كان الجو صحوا (الطيران على ارتفاعات منخفضة ) و ويقدم هذا الاستطلاع خلال العمليات العادية معلوسات حمية عاجلة لكشف نقطة المقاومة المعادية ، فهو يحدد وجودها بمجمد اكتفاف طرق وسائك وآثار مختلفة ودخان في مناطق غير آهلة بالمكان،

### « ۷ ــ معاملة الاسرى :

- (أ) يتم التحقيق مع الانصار الذين يقعون في الاسر خلال العمليات ثم يعدموا رميا بالرصاص ( اذا كانوا من جنود الجيش الاحمر السابقين ) او شنقا ( اذا كانوا من المدنيين ) ه
- (ب) اما الانصار الذين يقعون في الاسر خارج العمليات فيتم شنقهم بلا استثناء ، ويعلق على صدورهم العبارة التالية : احد الانصار الذيسن لم يسلموا انفسهم \*\*\* » •

وهكذا نصل الى نهاية تقرير ستيفانوس ، وكان التنظيم السذي وضمه العيش العادي عشر آنذاك نموذجا يقتدى ، واثبت هذا التنظيم فاعليته . ولا ادل على ذلك من تنويه قائد الشرطة المسكرية بهذا التنظيم في تقريره الذي قدمه الى القيادة العامة للقوات للسلحة في ٣١ ( تموز ) ١٩٤٢ ، ويقول التقرير :

" تم الهجوم بنجاح على جماعات كبيرة من الانصار بفضل قوات الشرطة الميدانية وبالتماون مع وحدات العبيش ولقد كان التماون فعالا في بلاد القرم بصورة خاصة • اذ شكل العبيش الحادي عشر في هذه المنطقة « قواتا مضادة للانصار » • • • واستطاعت هذه القوات ابادة آلاف الانصار المتمركزين في مواقع دفاعية قوية • • • » وبلي ذلك لائحة طويلة من المعتاد الذي تم الاستيلاء عليه من الانصار بد من المدافع طويلة والابقار والاغنام •

وينتهي التقرير قائلا : « والاستنتاج الرئيسي الذي نخرج به من خبرة عمليات عديدة هامة هو ضرورة استعمال وحدات آلية ، وخلق مصلحة خاصة للاستكشاف .

وجذا تعلم الالمان خلال احتكاكهم مع الانصار أثنياء جديدة هامة ولم يكن التنظيم ضد الانصار مقصورا على الجيش الحادي عشر ، بل قامت جميع الجيوش بتنفيذ تعليمات القيادة العليا ، وشكلت وحدات خاصة مضادة للانصار، ترتبط مع أفكار قادة الجيوش وضرورات الموقف فنظم الجيش السابع عشر العائد الى مجموعة الجيوش الجنوبية وتظيما خاصا للاستكشاف والقتال ضد الانصار » وضم هذا التنظيم

- ما يلي : \_ ضابط استكشاف من الجيش •
- \_ ضابط أركان من الفوج •
- \_ ضابط ملحق من مكتب الموقع •

ــ وقوات مطاردة على مستوى الفيلق والفرقة والفوج ٠

وقامت مجموعة الجيوش الوسطى بتشكيل « القرى المسلحة » فأنشأت ه > نقطة محصنة تستطيع الواحدة منها دعم الاخرى ، والممل واتماون التام مع وحدات الامداد والتموين وقطعات الامن المتمركزة في معتلف المناطق ه

وشكلت مجموعة الجيوش الشمالية قوات خاصة لمطاردة الانصار يبلغ تعداد كل واحدة منها مائة رجل تقريبا ٠

وهكذا ظهرت الى الوجود الوحدات الآلية الصفيرة الفعالة قوات المطاردة وسنرجع الى ذكرها عند دراسة التعليمات والاوامر النهائية التي أصدرتها القيادة العليا للقوات المسلحة عام ١٩٤٤ • ولكننا سنرى هنا الاوامر الصادرة لتشكيلها من قبل مجموعة الجيوش الشمالية في نهاية شهر (آب) ١٩٤٢ •

#### تمليمات خاصة بوحدات المطاردة

« من الممكن مقاتلة عصابات الانصار بوحدات كبيرة نظامية ، ولكن هنالك مهمات صغيرة تتصف بأهمية خاصة يتم تنفيذها بكل نجاح بواسطة وحدات المطاردة القليلة العدد المزودة بأثقل الاسلحة وأنضل القيادات .

۱ ــ على قادة المناطق الواقعة على مؤخرة مجموعة الجيوش ، وقادة قوى الامن ، وقادة جميع القوات العاملــة في مناطق عمليات الانصار ، وتنظيم وحدات كوماندوس المطاردة فورا ،

« ــ التشكيل •

د ب ضابط ۰

٤ ـ زمر تقريبا • تضم كمل زمرة عدد مسن العسكريين
 بالاضافة الى دليلين من الاهالي المدنيين الذين أثبتوا ولاءهم في الصراع
 ضد الانصار ويوضع تحت تصرف كل زمرة حصان أو حصانان لجر

العربات ونقل الاغذية والتموين •

٢ ــ تزود هذه المفارز باسلحة جديدة مغتارة بكل دقة • على ان
 يكون في كل واحدة منها شلا رشاش خفيف . و ١ ــ ٢ بندقية روسية
 نصف آلية ذات منظار مقرب . ومسدسان رشاشان وسسدسا اشارة •
 ويحمل كل رجل أربم قنابل يدوية وكمية من المتفجرات •

٣ ــ يصير تدريب رجال وحدات المطاردة على مسؤولية قادتها المباشرين . وتعفى المقارز ان أمكن من خدمات العرس وجميع الاعمال الاخرى . كي تلتفت الى مهمتها في العمل ضد الانصار واكتساب العجرة في هذا العقار .

يتم المعل بناء على التعليمات المرفقة المبنية على الخبرة في هذا
 المضمار ، وعلى نوعية أعتدة العدو التي تم الاستيلاء عليها

 ه ـ تكون وحدات المطاردة بشكل تكون معه آلية الى أبعد العدود حتى في فصل الشتاء و ولهذا تزود بزحافات فردية ، وعربات زحافة ، واعتدة تعويه شتوية ، والبسة شتوية خاصة ، ويتم انتقاء قادتها وأفرادها بكل دقة مع الاقتباء الى الملاحظات المذكورة أعلاه .

« ان التعليمات المشار اليها في الفقرة الرابعة هي :

١ - تنحرك وحدات كوماندوس المطاردة الى مناطق القتال ليلا وعلى الاقدام حتى تقلل احتمالات الخيانة : أو التعرض لمرأى العدو و على أن تختبى علال النهار في الغابات بعيدا عن القرى بشكل يمنع الاهالي من ملاحظة وجودها أو رؤية العراس الذين تضمهم حولها عند التوقف لحمانتها و

ما انتصل وحدات كوماندوس المطاردة الى منطقة العمليات حتى
 تممل كعصا بات الانصار الهسما وذلك بان :

(أ) نستكشف الارض ، ثم تبث الكمائن في جميع الاماكن التي يحتمل قدوم العدو اليها ، أي على المسالك التي تزرع عصايات الإنصار عليها عادة الغامها ، وعلى الجسور الختسية النسي تعاول هذه العصابات احراقها وتدميرها ، وعلى تخوم الغابات أو القرى التي تقول المعلومات ان العدو يستعملها في عمليات التموين ،

- المعوين ،

  (ب) تدمر وحدات كوماندوس المطاردة كل عدو يقع في هـذه

  الكمائن ، على أن تتجنب الاحتكاك مع العدو ان تأكدت من

  تفوقه عليها ، وعليها في هذه الحالة ابلاغ قيادتها فورا ،

  وتقوم القيادة عندئذ بالتحضير لمملية أوسم ، وتبقى وحدات

  لمينة للعملية البعديدة وتعمل عندئذ معها كمفرزة استطلاع،

  لم يكن ان يكون الكبين فعالا ومفيدا الا اذا تحلت

  وحدات كوماندوس المطاردة بالصبر ، وقد تضطر للاختباء

  في منطقة ما عدة أيام وليال متعاقبة وهي تنتظر قدوم الخصم

  (د) اذا لم تكن الظروف صالحة لتحقيق المباغتة ، لان الاهالي

  مثلا كشفوا مكان المفرزة عن طريق الصدفة ، تقوم هذه

  المهود المزعجين بدون ضوضاء ،

  الشهود المزعجين بدون ضوضاء ،
- (ه) على وحدات كوماندوس المطاردة ان لا تبقى في منطقة العمل بعد الحارة ناجحة ، وان تتحرك حالا للقيام بمهمات جديدة ،
- ٣ ــ تزود كل وحدة من وحدات كوماندوس المطاردة بعجاز
   لاسلكي مرسل ( اذاعة متنقلة ) ان أمكن ذلك وتوضع مراكز تقوية
   اذا كانت منطقة العمل كبيرة •
- إلى المحاليات في هذا النوع من القتال سريمة
   إو عاجلة ، فهي تتطلب على المكس كثيرا من اللاثاة والصبر •

٩ ــ بعد الانتهاء من عملية ناجعة تذهب وحدات كوماندوس المطاردة الى معسكر الراحة حيث يستريح رجالها ويستعيدون نشاطهم وتغذون بشكل معتاز ، ويكون لهم أفضلية في استلام المواد التموينية من النوادى •

حدود هذه الوحدات الى التدريب قبل البدء بعطية جديدةه وتهتم بتعارين الرمي وقذف القنابل البدوية ، حتى يستطيع الرجال استخدام البندقية والبندقية الرشاشة بكل مهارة واصابة الاهداف أثناء المسير والركض .

٨ ــ يبدأ التدريب الشتوي مع بدء سقوط التلج ٠

٩ ــ تزود وحدات كوماندوس المطاردة بالمعلومات الصحيحة ،
 وتقدم لها القيادة على الدوام أحدث المعلومات وتتأثيج الاستكشافات .
 التي تتم في منطقة عملها ،

١٠ ــ العمل في وحدات المطاردة يعتبر مكافأة •

وبعد ان رأينا تشكيل ومهمات التنظيمات الالمائية لمجاجة للانصار لا بد لنا من القاء الضوء على الدور الذي لعبه بعض الروس المتعاونين مع الالمان في هذا النوع من العمليات •

في يوم ٧ ( تشرين أول ) ١٩٤١ أصدرت فرقة المشاة الإلمانية ٢٢ أمرا بتشكيل مليشيا مزودة بالبنادق بدون ذخيرة ، تكون مهمتها القيام بأعمال الشرطة المحلية ، ثم مدأ بعض التتار المناوئين للنظام البلشني يتطوعون لمساعدة الالمان في محاربة الانصار ، فشكلت وحدات من النتار قدمت للالمان خدمات عظيمة •

ويقول الجنرال فون مائشتاين في اعترافاته التي أدلى بها أمام المحكمة المسكرية الدولية ، في نورمبورغ ما يلمي :

« لقد ماعدنا في تنالنا ضد الإنصار عدد كبير من الاهالي : فغي جبال يبلا — داغ في بلاد القرم كانت مناطق عمل الانصار وعرة يصعب الوصول اليها ، ولم يكن قتال الانصار ممكنا فلجانا الى تجويمهم بقطع المؤونة عنهم . ومنمهم عن النزول من الجبال الى قرى التتار بفية القيام بالتموين ، لذا صلحنا بعض التتار ودربناهم ، ثم قامت مصلحة الامن المسكرية للرايخ (-CLS) بعد ذلك بالباقي ، وساعدنا هؤلاء التتار على اكتشاف مراكز ومستودعات الانصار ، ولم يدفعنا الى هذا المعل سوى قلة القطعات الالمائية الموجودة تحت تصرفنا » ،

وفي (كانون ثاني) ١٩٤٢ أصدر الجيش الحادي عشر أمرا يتملق بالشؤون الادارية تحت عنواذ : « التدابير المؤقشة لتموين التتار المتحقين بالقوات الالمانية » وفي هذا الامر ما يلي :

« ده تمكل مصلحة الأمن العسكري للرايخ (S.D.) سرية حماية من التنار قوامها حوالي ١٥٠٠ رجل للاشتراك في القتال ضد الانصار في المدن والقرى التالية : كاراسوباسار ، باخسيشاراج ، سييمفيروبول :

والتها ، الوسشتا ، سوداك ، سانت كريم ، جوياتوريا · ولقد قامت مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) فعلا يتألف

١٩ سرية من التنار بناء على هذا الامر ٠

كما شكلت وحدات معلية من القوزاق وجمعت في خمس كتاب، ويقول الجنرال رينهاردت أنه لم يكن من المستطاع الاعتماد على هذه الكتائب، وان كتيبة منها قامت بعصيان مسلح وقتلت رقباءها الالمان في عام ١٩٤٣ الامر الذي دعا الى حلها بسرعة ٠

واسس الجنرال قرانزفون روكيس تفسه شرطة محلية مسلحة

لحياية الاهاني المدنيين أسماها (E.K.A.) مفرزة انقتال الاهلية • كما ثم تأسيس وحدة أخرى اطلق عليها اسم هوحدة حماية المزارع، • ويقال ان هذه التشكيلات قتلت ١٣٧ من الانصار ولم تفقد سوى خمسة من رجالها •

واستخدمت الشرطة والامن العام ومصلحة الامن العسكري للرابخ (B.D.) رجالا يتستمون بثقة الالمان، او عملاء خصوصيين، وكانت تقارير الشرطة تنوه غالبا بخدمات هؤلاء العملاء ، ومنها مثلا التقرير التالي: 

( لقد عاد النشاط الشيوعي في أوكرانيا الى البروز ، ولكسن مصلحة الامن العسكري للرابخ (S.D.) تراقب نشوء وتطور الخلاصا الشيوعية بكل دقة بفضل استخدام الاهالي الموثوقين ، الذين يقدمون للشرطة بلاغات دقيقة وافية عن وضع هذه التنظيمات » ،

وكان استخدام الرجال الموثوقين واسعا في عمليات التقتيش عن المعلومات الغاصة بالانصار • وكانت هذه المعلومات تستخدم لاعداد الاغارات على مواقع الانصار فيما بعد •

وبالاختصار: أعطت القيادة الالمانية العليا بعد بدء الحملة العدوانية على روسيا بأربعة أشهر توجيهاتها الخاصة بالتنازل ضد الانصار ، وتلى ذلك سيل من الاوامر المختلفة الصادرة عن الجيش وعن مختلف تشكيلات القتال ، وفي (آب) ١٩٤٢ جرت أول محاولة لاعادة بناء جميع الوحدات المضادة للانصار بصورة نعوذجية ، وذلك عندما اصدر الى جميع الفرق أمرا بانشاء وحدات كوماندوس المطاردة ،

وفي ١١ ( تشرين ثاني ) ١٩٤٢ أصدرت القيادة العليما للقوات المسلحة الالمانية أولى تعليماتها • ولقد لاحظ القارى• بلا شك ضرورة توحيد الاساليب بناء على التجربة التي مرت بها القوات الالمانية خلال ١٧ شهرا من الصراع ضد الاتصار •

ويقول الجنرال البارون فون بوتلار برادنفلس رئيس قسم الاعلام

ف القيادة العامة للقوات المسلحة ان التعليمات المعطاة في (تشرين ثاني) ١٩٤٢ حول الصراع ضد الانصار في الشرق بقيت بلا فائدة . ويبنى البارون هذه الاقوال على الاحساس الذي تشكل عنده بعد قرآءة التقارير القادمة من الجبهة • ولكلامه وزن كبير نظرا لمركزه والوظيفة التي كان يشغلها ، ولانه هو الذي صاغ التعليمات المذكورة سابقا ، والحقيقة ان هذه التعليمات لم تكن أفضل من مذكرات الرائد ستيفانوس بكثير ، وتركت القيادة العامة لقادة الوحدات حرية انتقاء أفضل الاساليب القتالية للممل ضد الانصار ، على اعتبار ان القتال ضد الانصار عملة حربية ذات صفات خاصة وتحتاج الى استخدام تكتيكات خاصة مناسبة . عندما تصطدم القطعات المتحاربة في الحرب التقليدية ، يكون الصدام على جبهة محددة نسبيا • ويمكن لهذه القطعات القيام بهجمات جبهية أو على المجنبات مع محاولة محاصرة العدو ٥٠ النخ اما في حالة الحرب ضد الانصار فينتشر العدو بشكل قنفذي ، ولا تؤدى الهجمات الجبهية الحصول عليها ضد عدو نظامي في معركة تقليدية ، ولكنها تفقد أهميتها في القتال ضد الانصار ، خاصة اذا تمكن هؤلاء الانصار التراجع لاعادة تشكيلهم في مكان آخر • والتطويق في الحرب التقليدية وسيلة مــن وسائل المناورة الممكنة ، ولكنه يعتبر في الحرب ضد الانصار الوسيلة الرئيسية الوحيدة للقضاء على جماعات الانصار قضاء تام •

وهناك بلا شك وسائل متعددة للوصول الى النصر بفضل العصار الهجوم العجمي و ولكل وسيلة من هذه الوسائل معاسنها ومساوئها و وكان على القيادة الالمائية أن تقوم بواجبها في شرح هذه الامور ، ولكنها قصرت في هذه النقطة ولم تفعل ما كان عليها أن تفعله ، ولم توجه الى القطعات في الوقت المناسب مخططا عاما يشرح التكتيك المتبع ضند الانصار ولو قعلت ذلك لكان هذا المخطط منطلقا يسمح بوضم تكتيك خاص

وتعسينه مع الزمن . ليتلائم مع امكانيات الانصار المغتلفة • وهكذا تركت القطعات بلا توجيهات واضحة ، فكانت كجيش يقاتل بدون « نظام الخدمة في الميدان » واضطرت الى استنباط أساليب قتالية خاصة الامر الذي جعل تتائج العمليات صغيرة محدودة •

. ويمكن ان ناخذ من هنا درسا هاما : وهو أن على كل جيش ان يضع منذ زمن السلم نظاما خاصا للصراع ضد الانصار .

# الفصالاسابع

# عمل القوات الالمأنية المصادة للانصار

« واستمرينا التقدم ٥٠٠ وتوغلنا داخل الغابة ، وكانت اشمة الشمس تتسلل الينا من بين اوراق الشجر ، انه صباح رائع ، ترقرق فيه آلاف المصافير بين الاغصان ، وبعد قليل ازدادت صعوبات الطريق الذي غدا ملينا بالبرك والمستنقمات ، وكان الطريق يضيق مع تقدمنا ، وتغسوص عجلات السيارات فيه بعمق بشكل يجبر الرجال على دفعها مسافات طويلة ثم وقف امامنا ، عندئذ شاهدنا الفارس الذي كان يتمدد على جانسب حصانه على طريقة القوزاق ، فتقدمنا منه ٥٠٠ ونقل لنا المترجم كسلامه بصوت منخفض ، لقد وصلت مقدمتنا الى تخوم الغابة المقابلة للقرية «م» وهى تؤكد ان في هذه القرية رجالا من العصابات يستمدون لتركها ،

« وكان علينا ان نعمل بسرعة عملا يتقدمه الفرسان ! • • • والطلق الفرسان عدوا نحو جانب الفابة ، وامتدت امامنا ارض جرداء واسعسة ، وكان علينا ان نجتاز • • ٨ مترا للوصول الى القرية ، وبعد القرية مباشرة تعتد الفابة من جديد ، وامامنا نطاق من المستنقات بعرض ١٠٠ متر يحيط بالقرية التي كان ينبعث من مداخنها دخان كثيف • • •

« ومرت الدقائق بطيئة واتجه اول فصيل من الخيالة نحو اليسار ،

وغرق رجالنا حتى اكنافهم في المستنقع البارد المتجدد . ولكنهم اجتسازوه الخيرا واختفوا خلف سياج من الاشجار على الطرف الاخسر مسن الارض الجرداء . وفي هذه اللحظة ازت اولى الرصاصات فوق رؤوسنا ، لقد كان عدونا يقظا . ولم يعد امامنا مجال للاختيار ، وشق كبد قواتنا طريقسة بعموبة عبر المستنقمات . وتعركزت بعض رشاشاتنا الى يسارنا ، ونجح الفيالة في حركة الحصار بينما كان كبد قواتنا يجد صعوبة في الوصسولد الى القريسة .

واضرمت الرصاصات المحرقة المنطلقة من رشاشاتنا الثقيلة النار في اهدافها ، وشاهدنا اشباحا تمدو نحو النابة هاربة ، وتسقط في فرارهـــا تحت نيران اسلحتنا ه

وبدأنا نسم صوت اللهيب ، وسقوط اخشاب السقوف . وخسوار الإبقار المذعورة ، وصهيل الغيول المتراكضة وسط تلك الفوضى . ٥٠ ثم دخلنا القرية التي ترك فيها الانصار قتلاهم ، واستنتجنا من آثار الدماء الكثيرة على الارض ان الخصم تكبد خسائر اخرى ٠

« ثم عرفنا بعد ذلك كيف تمكن المدو اكتشاف قدومنا بمسرعة . لقد وضع على الطريق المؤدي الى القرية مخفرا اماميا متصلا مع قيادته بعجاز هاتفي ، ورأى افراد هذا للمخفر فصيل الخيالة وهو ينتشر تحسسو اليسار ٥٠٠ ومع هذا تفذنا المهمة بنجاح .

« ان المعركة قاسية ٠٠٠ ولكن معنويات المقاتلين المتطوعين ، واندفا ع

رجال الـ (8.8.) وحماسهم وجسارتهم همي مقومات النجاح » .
ومع هذا لم يكن رجال الـ (8.8.) واعواقهم سمداء في هذا النوع
من الاشتباكات ، ولمل القيادة امرت بنشر هذا المقال لرفع معنويات الالمان
وهذه قصة اخرى تختلف عن سابقتها اختلافا بينا :

« وانطلقوا مع مغيب الشمس المختفية وراء التلال ، وكانوا رقيب وعريفا و١٥ جنديا من الذين مارسوا كثيرا من التجارب ، وحملوا بعض الاوسمة ، انهم مقاتلون حقيقيون ، اعتادوا على الدوريات والاستكثافات وتدربوا على القتال القريب جدما لجسم .

« ولبثنا ننتظر عودتهم حتى منتصف الليل ، ولكن الوقت مفى دون ان تصلنا اخبارهم ، وفي حوالي الساعة الثالثة صباحا تناهت الى اسماعنا بمض الاصوات ، وسمعنا صوتا مكبوتا يشبه صوت سقوط جسم بشري على الارض ، واسرعنا نحو مكان الصوت فوجدنا المريف ووجه مخضب بالدماء ، وتمكن العريف ان يتمتم بكلمات متقطعة يتخللها سمال عنيف ، وعن منا ما وقع لرفاقه ، عندها جمع القائد مفرزة سريعة الحركة انطلقت على ظهور العياد لتجدة رجالنا وتخليصهم من ما تقم ،

« واليكم ما حصل بالتفصيل مع الرقيب ورجاله : لقد فتشوا الغابة وصلوا الى منطقة قليلة الاشجار ، عندها وجدوا القسم فجأة اسسام قوات متفوقة تسد الطريق المامهم • وحاول العدو التقدم تحوهم فورا • • ووقع رجالنا المام حوالي ١٥٠ من البلاشفة • ووقع اشتبالك عنيف وسسط الفاية • • • واتشر رجالنا بكل ثقة وهدوه ليمطوا المدو فكرة خاطئة عن عددهم ونواياهم ، ولجره الى معركة قاسية على جبهة عريضة ، ثم تقدموا وكبدوا البلاشفة بعض الخسائر ، وعندما قرروا التراجم اخذوا تشكيلة قنفذية بدأت ترمي على العدو الذي الدفع تحوها بكل عناد رغم غزارة النيران • وقام بهجوم تتحقيق الخرق •

« وسقط في صفوفنا قتلي ، وجرحي ، وقل عدد الجباعة الصفيرة ،

ولكن قائدها كان ماهرا يستخدم رجاله بكل مهارة • وكان كل جندي من جنودها مقاتلا مستاز! يقوم بواجبه بكل بداهة وشجاعة •

« وقاتل رجالنا ٣ ساعات تقريبا بدون تعزيزات ، ولم يكونوافادرين على الصمود اكثر من ذلك ضد قوات متفوقة عليهم : فأرسلوا العربسف الينا لطلب النجدة ، وما ان ترك العريف جماعته حتى اصطدم بجماعسة من الانصار واشتبك معها بقتال سريم وحشي : وسقط من البلاشفةقتيلان وتلقى العريف طمنة حربة في كتفه وضربة اخرى على ام رأسسه كادت ان تؤدي به ، ثم جاء يزحف عبر الفابة والارض الجرداء يتبعه بعض السروس المسلحين اماسحة آلمة ،

« وما أن وصلت الرحدة السريعة الحركة الى مكان الاشتباك حسى حاصرت المدو واشتبكت معه في معركة قاسية ادت الى سحقه وابسادة معظم أفراده ، وانتهت المعركة وسط القابة خلال نصف ساعة ، وانسحب رجالنا واسعفنا المجرحى ، وكان علينا بعد ذلك أن نصنع صليبين مسسن الخشس وفودع صليفين من رجالنا ،

« هكذا كان عمل جماعة الاستكشاف وكان عرض الجبهة بجبرنا دائما على تشكيل مئات والاف من هذه الجماعات في كل سربة وفسسوج وفرقة • ولم يكن الذهاب مع بعض الرجال المتعزلين ، والتغلفل في الشابات الكشفة والمستنقات امرا سهلا معتما •

« وكان على رجالنا أن يبرهنوا على مهارتهم في الممارك ضد الإنصار ومهرة الرماة الكامنين بين الشجيرات وخلف الادغال ، ويؤكدون تفسوق تدريمهم على تدريب المدو وتفوق اساليب القتال لديهم » •

 و ولقد كنا بحاجة لالاف الدوريات ٥٠٠ أن التكلم عن هذا الامر سهل ولكن تنفيذه صعب جدا • وتتطلب اصغر العمليات ضد الانصــــار اعدادا كبيرة • وها هو الاسلوب الذي تمت به لحـــدى انجاراتنا علـــى العصابات:

« القيم ار:

« تتم مهاجمة الانصار من ثلاث جهات ، ويعمل افراد المليشيا مــــع قواتنا كادلاء • وتتألف قواتنا من :

١ ــ مفرزة شرطة عسكرية : ضابط و١١ جنديا ٠

٢ ــ جماعة شرطة عسكرية : ضابط و١٨٨ جنديا ٠

٣ ــ فصيلة مشاة : ضابط و٣٠ جنديا ٠

إ ــ اشخاص من مصلحة الامن العسكري للـــرايخ
 (S.D.)
 ضماط و و جنود » •

فماذا كانت تنيجة هذه الإغارة ؛ يحدثنا التقرير التالي عن النتيجمة قائلا :

وبدل التقرير ان تتاثج هذه العملية اقل من عادية بالنسبة للقسوات المستخدمة فيها ( ١ ضباط و ١٨ رجلا ) ٠

وكان على الالمان مراقبة وتفتيش الغابات والقرى والمستنقعات والسير بحذر وحيطة على جميع المسالك ه

« اذ يسير على الطريق رجال يحملون الاكياس ولا يدل شكلهم على نواياهم العدوانية ، ومع ذلك يتم تقتيشهم جميعاً ، ولقد قدم احدهم مرة وثيقة مطبوعة بالالمانية تشهد بأن فلان فلاح مسالم يعود الى بلده ، وكانت هذه الوثيقة تحمل توقيع وخاتم القيادة الالمانية ، ولكننا اكتشفنا حياتـــه لان الاوامر الواردة الينا مؤخرا تدل على امتناع القيادة عن منح مثل هذه الوثائق • كما ان الكتابة كانت بلغة المانية غريبة لفتت انظارنا •

وعندما فتشنا هذا الرجل وجدنا معه ديناميت معباً في قاع كيسب تحت كمية من الخرق البالية والالبسة الداخلية ، وفهمنا فورا معنى ذلك ، انها بداية عمليات تخريب ا واعطيت الاوامر على طول الطريق ، وتسم القبض على عدد كبير من المدنين الذين يحملون وثائق مشاجهة ، وكان بعض الانصار قد خربوا الطريق في مكانين، وجرى اصلاح التخريب بسرعة ، وتم شنق عدد من الانصار على الاشجار القريسة من الطرق » ،

وكانت القوات الالمانية تجبر على التدخل في المدن والمدن الصفسيرة مستخدمة عددا كبيرا من الرجال ، لان اصغر العمليات بحاجةالى تمسداد كاف ، وسنصف فيما يلي عمليتين من هذه العمليات هما : انمسارة علسى سيمفيروبول ، والخارة على مدينة لم يذكر اسمها .

الاغارة على مدينة سيمفيروبول قام بها العبيش الالماني الحادي عشر، واليكم فيما لمبي جرّه من امر العمليات الصادر عنه :

« نظرا لقيام الانصار بعدة حوادث ، ورغبة بالاشتباك مسع اكبسر عدد منهم ، تقوم قواتنسا باغارتين على مدينة سيمفيروبول في ٢٦ و ٢٧ ( تشرين الثاني) على ان يستم تنفيذهما فيمما بسين الساعة ١٧٠٠٠ والساعة ٢٠٥٠٠ ه

غايـة العمليـة:

١ ـ قطع جبيع الصلات بين السكان المدنيين والانصار •

 ٢ ــ توقيف والتحقيق مع كل شخص يشاهد خارج منزله بعد حلول الظلام ، رغم اوامر حظر التجول .

« يتم استخدام ٥٠٠ ضابطا وجنديا تقريبا في هذه العملية ، على ان يتم محاصرة المدينة في الليلة الاولى لعزلها عما حولها، وتقسيم الضواحي المحاصرة الى أربعة قطاعات يتم تفتيشها من قبل العناصر المكلفة بذلك • ثم ينتقل العمل في الليلة التالية لتفتيش المدينة نفسها بعد تقسيمها الى أ، مة قطاعات •

« تسجل أسماء الموقوفين على لوائح خاصة ، ثم يؤخذون الى مكتب الموقع ليتم استجوابهم من قبل شرطة الميدان السرية ومصلحة الامن المسكرى للرايخ

وبدل تقرير قائد العملية على انه تم القبض على ٦٦١ مدنيا خارج بيوتهم، ولقد كان هدف العملية كما نعرف و الاشتباك مع آكبر عدد ممكن من الانصار ﴾ ولكن التقرير لا يشير الى تحقيق هذا الهدف أم لا • لذا يمكننا اعتبار الحملة كلها فاشلة لانها لم تحقق غايتها رغم التحضيرات الكبيرة ، ورغم استخدام ٤٥٠ رجلا فيها ٥٠٠ وعلى كل حال لم يتحسن الوضع في سيمفيروبول بعد العملية ، ولم يتبدل الموقف لصالح الألمان ولم تصب الاغارة الاخرى تجاحا أكبر ، ولقد قامت مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.D.) بتنظيمها، وقادها في ١٢ (كانون ثاني) ١٩٤٢ الدكتور براون (حكمت المحكمة العمسكرية في نورمبورغ بعد ذلك على الدكتور براون بالاعدام) ، وصنعود عند شرح هدذه العملية الى أمر مصلحة الامن العمسكري للرايخ (S.D.) ومن المعروف أن عدد

الاشخاص الذين اطلموا على مثل هذه الاوامر عدد قليل جدا ويقول هذا الامر :

« ١ ـ بناء على أوامر القيادة العليا للجيش الحادي عشر ، تجري في ١٢

( كافون ثاني ) ١٩٤٢ الساعة ١١/١٠٠ عباية بباغتة بنيـة إيقاف العاص المشهوهة : أنصار ، مخرين ، جنود أعداء ، مظليين

بالبسة مدنية ، زعماء شيوعين ، يهود ٠٠ الخ ٠ « ٧ ــ تكلف القيادة العامة للجيش العادي عشر المجموعة د٠ مــــن

ا ـ تكلف القيادة العامه للجيش العادي عشر المجموعة ده مــــن مجموعات الكوماندوس الخاصة التابعة لمسلحة الامن العسكري

للرايخ (S.D.) القيام جذه العملية ، ويضع قائد الموقع قواته تمحت تصرف هذه المصلحة وتتألف من ۲۳۰۰ رجل و ٥٥ دركيا و ٢٠ شرطيا من شرطة الميدان السرعة ٠

« ٣ \_ يرأس العملية الرائد الـ (S.S.) الدكتور براون قائد فصيلة الكوماندوس الخاصة ١١ ــ ب • ويكون مقر قيادته في مكتب الموقع •

« ٤ ـ تقسم المدينة الى ستة قطاعات تتفق حدودها مع حدود قطاعات الدفاع والمليشيا . ( يلمي ذلك أسماء رؤساء القطاعات والامر يتيم). « ه \_ سبكون تحت امرة قادة القطاعات القوات التالية :

٣٥٠ رجلا من قوات القطاع ٠

١٠ من رجال الدرك ٠

١ ضابط من مصلحة الامن العسكري للرايخ (S.S.)

1 رقباء وجنود من مصلحة الأمن المسكري (S.D.)

٣ مترجمين اضافيين ٠

٤ سيارات نقل ٠

« القطاع الثاني :

« القطاع الأول:

٥٠٠ رجل من قوات القطاع ٠

١٠ من رجال الدرك ٠

من رجال شرطة الميدان السرية •

ضابط من مصلحة الامن المسكري للرايسخ

مترجم من مصلحة الامن المسكري للرايخ

ضياط وجنود من مصلحة الأمن العسكرى للرايخ

٣ مترجمين اضافيين ٠

٣ سيارات نقل ٠

« القطاع الثالث :

۲۵۰ رجلا من قوات القطاع •

٩ من رجال الدرك ٠

٣ من رجال شرطة الميدان السربة .

ضابط من مصلحة الامن العسكري للرايــخ

مترجم من مصلحة الامن العسكري للرايسخ

رقباء وجنود من مصلحة الامن العسكري للرايخ مترجمين اضافيين .

٣ سيارات نقل ٠

« القطاع الرابع:

•••• الخ ﴾

ويلي ذلك تفاصيل دقيقة عن الاجتماعات التعضيريــــة والشؤون المالية·، والتعليمات الخاصة بتوقيف الاهالي المدنيين .

ولم تعقق هذه العملية تنيعة كبيرة و لقد تم من جرائها بالقعل توقيف ١٥٥٠ شخصا أرسل ١٤٧٥ منهم الى معسكرات أسرى الحرب وسلم الباقوز الى مصلحة الامن العسكري للرابخ (S.D.) و وبعد التعقق من هويات الموقوفين في معسكرات أسرى الحرب أطلق سراح ١٤١٥ منهم بينما تعرض الستون الآخرون الى استجواب اضافي و اتنا لا نعرف هل كان بين الموقوفين اومن استلمتهم مصلحة الامن العسكري للرابخ (S.D.) أتصار أم لا و ولكننا نعرف اذ الالمان استخدموا فوجا مؤلفا من ثلاث كتائب تقريبا لاسر حفنة صغيرة من الانصار .. اذ كان بين الموقوفين من العار .. و ن كان بين الموقوفين من العار .. و ن كان بين الموقوفين أنصار .. و ن كان بين الموقوفين

ثم اطلق سراح معظم الموقوفين بعد هذه الحملة التي اتنهت الـــى لا شيء • ولكن يبدو ان بعض عمليات الالمان حققت النجاح في أماكن أخرى ، فغي بيستسوج – القرم – قام العبيش بعملية استخدم خلالهـــا فوجا (٣ كتائب) • وقتل في هذه العملية ٣٥٠ من الانصار ، كما تـــم المشور على كمية كبيرة من الفنائم •

ولقد رأينا في تقارير الالمائي بعد بعض العمليات المماثلة ان عـــدد الانصار القتلمي كبير جدا (١) .

ولا شك ان الالمان قاموا بمطيات انتقام مغيفة خارج المدن، ولكنهم شعروا ان حملاتهم لا تؤدي وحدها (في حالة نجاحها) الى تتائج حاسمة، فأضافوا اليها تدابير قمع وارهاب موجهة ضد الانصار والسكان المدنيين على السواء .

وفي ١٨ (كانون اول) ١٩٤١ أرسل قائد مجموعة جيوش الجنوب الى قادة الجيوش الملاحظة التالية : « لقد توقف نشاط الانصار تقريبا في قطاع الجيش السادس (كان هذا الجيش تابسا لمجموعت ويقوده فون ريخناو) وتعود هذه التنبجة الى التدايير الشديدة التي طبقها هذا الجيش و ومن التدايير المجدة الكافية لتهدئة منطقة ما تهديد الاهالي بمصادرة مخزوفهم من المواد التعوينية ، واحراق قراهم اذا لم يعلموا السلطات عن وجود الانصار في الوقت المناسب و

« وفي خلال عمليات هذا العيش تم شنق آلاف عديدة من الانصار او اعدامهم رميا بالرصاص • ويمكن ان تؤكد بناء على التجربة والخبرة ان للشنق تأثيرا أكبر على الاهالي المدنين • وهكذا اختفى عدد كبير من التسكمين في طول البلاد وعرضها بلا وثائق تثبت شخصياتهم • هؤلاء المتسكمون الذين كان رجال المخابرات والاستملامات والانصار يندسون ينهم بفية الاجتفاء والسويه • وتوقعت بذلك عمليات التخريب •

« ويدلنا هذا على ان التدابير المشاجة كافية للوصول الى أهدافنا المحددة ، لان السكان المحليين يغشونها أكثر منا يغشون تدابير الانصاره « وينصح قائد مجموعة العيوش بأخذ تدابير مناثلة عندما يكون

ذلك ضروريا » •

وتمود بنا هذه الملاحظة الى ذكريات وصور قاتمة مؤلمة ، ولكن كل هذا لم يكف للتأثير على السكان المدنين ، وتابع الانصار عملياتهم بنجاح فقررت القيادة الألمانية أخذ الرهائي ،

ولقد ذكر موضوع الرهائن لاول مرة في التعليمات المخاصة الموجهة للقوات الالمانية في القرم كندبير من الندابير المناسبة للتخلص من كتائب التخريب العاملة في هذه المنطقة ، ويعود اتباع هذه الطريقة الى خوف الجيش الالماني من وجود ١٠٠٠ من الانصار المسلحين جيدا والعاملين تحت قيادة جيدة ، وكان اسم هذه التعليمات الخاصة : « تعليمات حول القتال ضد وحدات المخريين » وفجد فيها ما يلي :

• وتم تنفيذ التعليمات التالية في القرم •

(1) تستخدم جميع القوات للقتال ضد وحدات التحريب على ال تتلام القوات المستخدمة مع تنظيمات الانصار وطبيعة الارض .

 (ب) يتم خلال الاستكشاف استخدام اشخاص ينحدرون من عائلات تعيش في قواعمد الانصار ، أو يحتممل اتصالها بالعصادات •

ويتم استجواب الاسرى من الانصار حسب التعليمات المعطاة هذا الصدد .

(ج) ينبغي محاولة الضغط على أهالي الانصار المنضمين السي
 كتائب التخريب حتى يقنعوا ابناءهم بالمودة الى صفوفنا ولقد نجحت هذه الطريقة في حالات متعددة و وقدي توزيم المنشورات وأخذ الرهائن الى تتائج حسنة في مثل هذه الحالات و

وهذا مثال للمنشورات التي وزعت آنذاك ه

« ما يجب ان يعرفه كل فرد من أفراد الانصار »

« لماذا يقاتل ؟ انه يقاتل لان رؤساءه خانوه ولا يفكرون الا بانقاذ رؤوسهم ، وتحاشى المثول أمام محكمة الشم .

« ضد من يقاتل ؟ انه يقاتل ضد شميه ، ويستولي على غذائه ، وجذا يتعرض الشعب الروسي للموت جوعا .

« ما هي التنبية التي سيصل اليها ؟ لا شيء ما ان انتصار الجيشل الالماني العاسم لا يمكن أن يثاثر بعل حفنة من الرجال بعد أن وضع ملايين الجنود الروس خارج المركة .

« ماذا يجب أن يعمل اذن ؟ كل هذا يبرهن ان عمليات الانصار بلا معنى ، انها تتم ضد بلادكم نفسها ، فيا أيها الانصار ! اخرجوا من مخابئكم واستسلموا ، وستعاملون كاسرى العرب ، يا سكان المدن والريف ، قاتلوا ضد الانصار ان كتتم تعبون بلدكم ، وان شئتم الا تموزن جوعا ، ان كل من يساعد الإنصار يرتكب جريمة ضد الشعب وقرض بزوغ عصر جديد من عصور العربة ، و وكان الالمان يعتبرون هذا المنشور جواز سفر لكل مقاتل من الانصار يود الاستسلام ، وصح هذا المتاتاري الالمانية على « أن عددا من الانصار اعدموا رغم جبيع الوعود والمواثيق » ولم يلبث هذا الغبر ان انتشر في طول البلاد وعرضها، ثم على هذه التعليمات والمنشورات أصر آكثر وضوحا يتملق ثم على هذه التعليمات والمنشورات أصر آكثر وضوحا يتملق بالرهائي ، وهو صادر عن قيادة النهال هال البلاد وم المذي يقوده المجزال فون صالموت و ولقد زاد هذا الام تداس الارهاب الماخة فد ضد الإهال

بالرهائن ، وهو صادر عن قيادة النيلق ٣٠ الذي يقوده الجنرال فون سالموت ، ولقد زاد هذا الامر تدابير الارهاب المأخوذة ضد الاهالي المدنيين ، وهو يحدد عدد الرهائن التي يعب اعدامها عندما يقتل الانصار او يجرحون جنديا المانيا او رومانيا ، ويبدأ الامر كما يلي :

« لقد تزايدت العمليات في الايام الاخيرة ، وقتل الانصار خلالهـــا عددا من الجنود الالمان والرومانيين ، الامر الذي يستدعي اتخاذ تدابير مصادة شديدة . « ويجب ايقاف جميع الاشخاص المنتمين الى احدى الفئات التائية
 فورا واخذهم رهينة في كل مكان تعسكر فيه القوات .

« الاشخاص الذين التحق بعض اقاربهم الى الانصار ·

« أعضاء الحزب ، وأفراد الشبيبة ( الكومسومول ) ، والمرشحون للحزب ه

« الاشخاص الذين كانوا أعضاء في الحزب . .

 « الأفراد الذين استلموا وظائف رسمية وادارية قبل قدوم القوات الألمانية والومائية م

لا كل من يتم ايقافهم خارج القرى دون ترخيص خاص ٠

« توضع هذه الرهائن في مسكرات اعتقال ، ويتم اطمامها على حساب الاهالي و وينفذ حكم الاعدام بعشرة من هؤلاء الاسرى مقابل كل جندي الماني او روماني يقتله الانصار و كما ينفذ حكم الاعدام بواحد من الاسرى ان سقط الماني او روماني جريحا على يد الانصار و ويتم الاعدام ان أمكن في المكان الذي تم فيه قتل الجندي و وتبقى الرهينة من الكان نفسه ثلاثة ايام بعد موتها و

يقوم اللواء الروماني الجبلي الاول بسليات التوقيف في القرى التي لا تشغلها القطمات ( خاصة في الجبال ) على ان يتم احتلال هذه القرى مؤكنا م، قبل القطعات ه

ثم الحق هذا الامر بلائحة بمصكرات الاعتقال الواجب انشاؤها . وأرقام الوحدات المكلفة جذه المسكرات ، وتبدو الفقرة الاولى من هذا الامر قامية مخيفة .

« ـ كوتبشوك موسكومجا . يقوم بانشائه فوج المشاة ١٧٤ .

لسو و يقوم الفوج الجبلي الروماني الاول و

« ــ وارنوتكا . ويقوم بانشائه فوج المشاة ٢٦٦.

« ـ بيجوك موسكومجا . يقوم بانشائه فوج المشاة ١٠٥ .

« ــ هاتيا • تقوم بانشائه كتيبة الرشاشات الرومانية ١٤ •

« ـ بادجاری . ويقوم بانشائه فوج المدفعية ١٧٢ .

« \_ مناشتيك • تنشئه كتيبة المهندسين ٧٢ •

۵ عوروس و تنشئه الكتيبة ٧٧ المضادة للمدرعات و

« ــ ويعدد المخطط المرفق مقياس ١٠٠٠٠٠/ حدود المناطق التي

توضع الرهائن في داخلها وترسل الى معسكرات الاعتقال · « يتم اعدام هذه الرهائن رميا بالرساس ، فاذا ما قامت المصادات

اجراء عملياتها في المناطق المذكورة وجب اعدام الرهائن شنقـــا حسب التعلينات المحددة في فقرات الامر المذكور اعلاء » •

وكلف الرؤساء المعينون لانشاء المعسكرات بمهمة القتال ضد الانصار و وكان عليهم تنصيب قواد مسؤولين في المدن والقرى التي يتم فيها أخذ الرهائن و

وصدرت الاوامر القوات المسكرية التي تنقل الرهائن ان تسلم هذه الرهائن الى قائد أقرب موقع عسكري تشفله القوات الالمائية بصورة مستمرة ، اذا ما وجدت نفسها مضطرة للتوقف فترة طويلة للتموين ان رأت ان عليها التوقف والاقامة في قرية لا تحتلها قوات عسكرية كافية للدفاع عنها ه

وكان عدد الرهائن يغتلف حسب طريقة تفكير القائد وطريقته في ممالجة الامور كما يتناسب مع أهمية القرية او المدينسة ، وضرورات الموقف الداعية لاستخدام الشدة ، وكان من الشائع اعدام الرهائن بعد قيام الانصار بعمليات تدمير ، حتى ولو لم تسفر هذه العمليات عن وقوع تتلى وجرحى ، ولقد تعرضت كيف الى عدة حملات أخذ فيها عدد كبير من الرهائن لايقاف عمليات التدمير ،

والوثيقة الاولى التي نملكها حول كبيف هي تقرير ( تشرين ثاني ) ١٩٤١ الذي كنبته فرقة الامن ٥٥٤ وفيه ما يلي : ﴿ تُمَ اعدام ٨٠٠ مـــن

الإهالي المدتيين رميا بالرصاص انتقاما لعمليات التخريب التي يقوم بها الانصار » ولم تكن هذه العمليات سوى اضرام الحرائق • ثم أصدر قائد حامية المدينة اعلانا موجها الى الاهالي يقول في • : « لقد دمر الانصار مركز المواصلات السلكية واللاسلكية ، وبما أننا لم يتمكن من ايقاف الفاطين ، فقد أعدمنا • • ؛ من الاهالي المدنيين رميا بالرصاص » • وكانت حماية خطوط السكك الحديدية مشكلة جوية أمام الالمان ، ولقد حاولوا جاهدين ايجاد حل يضمن سلامتها ، وسنذكر مثالين يدلان على بعض أساليبهم في حل هذا الموضوع •

نشر الفيلق ٤٤ أمرا يقول فيه : « عندما تخرب المصابات الخطوط الهاتفية او السكك الحديدية ١٠٠٠ الغ ٠ تختار السلطات حرسا مسن الاهالي وتضمهم في الاماكن الحساسة التي يحتمل قطمها ، فاذا ما وقع التخريب يقتل الحارس الذي تجري المعلية داخل القطاع المكلف به ٠ وعلى السلطات أن تختار الحراس ممن لهم أقارب في المنطقة ، حتى يتم اعتقال حؤلاء الاقارب عند فرار الحارس والتحاقه بالانصار » ٠

لقد كان هذا جلا ذكيا !! وفي المثال الثاني ، نشر المجترال فون روكيس قائد مؤخرات مجموعة جيوش الجنوب أمرا ذهب قيه أبعد من ذلك ، اذ انه أمر باخلاء السكان في منطقة عرضها هر١ -- ٢ كيلومترا على طرفي السكة الحديدية ، مع أخذ رهائن من الاهالي ، على ان تشنق الرهائي على طول الخط الحديدي اذا تعرض للنسف ،

وأزعجت الالذام الموضوعة داخل المدن القوات الالمالية ، فغي سمفيروبول قامت عربة تحمل مكبرات الصوت بالتجول في المدينة يوم ١٩ (تشرين أول) ١٩٤١ لاذاعة أمر عسكري موجه المدنيين ، ويقول الامر: « لقد تم انشاء مكتب خاص لنزع الالفام في ساحة المدينة، وعلى كل من يمرف او يشتبه بوجود ألفام موقوته او متفجرات في المباني او في على مكان آخر ، ان يعلم هذا المكتب الخاص حالا ، وستعطى

مكافأة مالية لاصحاب المعلومات الصحيحة : •• أما من يعرف مكان الالغام والمتفجرات ولا يغير المسئولين عنها فعقابه الموت •

« فاذا ما خرب الاتصار أحد مباني المدينة ، دون أن يقدم الاهالي
 معلومات مسبقة تكشف العملية وتمنع النسف ، انتقعت قواتنا لهسذا
 المعل بإعدام ١٠٠ من الاهالي المدنين » .

وبالرغم من هذه التدابير الصارمة الى اعادة الهدوء في المدينــة. استمر نشاط الانصار ، فبمد عدة أيام من اذاعة الامر العسكري وقعت الحوادث التالية :

« أعدم الألمان في يوم ٣٩ ( تشرين ثاني ) ١٩٤١ خمسين شخصا من سكان سيمفيروبول انتقاما لما يلمي :

« ـ في ٢٢ ( تشرين ثاني ) انعجر لغم في منطقة لهم يتم التبليغ
 عنها بأنها مشبوهة ، فقتل بذلك جندي ألماني •

« في ليلة ٢٧ – ٢٨ ( تشرين ثاني ) جرى اغتيال رقيب ألماني •

ونحن لا نمرف عدد الرهائن التي اعدمها الالمان ، كما لا تسكن من تحديد عدد الانصار او المشكوك بهم الذين قتلوا في الممارك أو بعد الاسر ، ولكننا نعرف أن عدد الانصار كان يتزايد باستمرار ، وأن الالمان اصبحوا في النهاية عاجزين عن تجميع القوى اللازمة للقيام بعمل حازم ضدهم ،

ويقول الجنرال ديتمار في حديث بالراديو الالماني : « ان الصراع ضد المصابات مهمة شائكة جدا ، ولم يعد استخدام وحدات صغيرة يؤدي الى تتائج حاسمة ، وليس لدينا اليوم قوات كبيرة نزجها في هذا الممل ، لان ظروف المركة تفرض علينا استخدامها في مهمات أشد خطورة ، لذا فاننا نجد النمينا مجبرين على الاكتفاء بعماية الاهداف الهامة ، واجرا، بعض عمليات القمع الانتقامية ما بين آونة وأخرى » .

ولا يمكننا اليوم تقدير القوآت التي كان الالمان بخاجة اليها لتصفية

جميع العصابات ، ولكننا قادرون على معرفة القطمات التي جرى استخدامها فعلا لهذا الغرض ٥٠ و تقول التقارير : استخدمت مجموعـة جيوش الوسط عام ١٩٤٣ حوالي ١٩٥٠ ألف رجل للقتال ضد الانصار ٥ وفي المجنوب استخدم الجيش العادي عشر في (كانون اول ) ١٩٤١ لوائين مرومانين ، ووحدات من لواه آخر ، وفوج (٣ كتائب) وعدد كتائب في القتال ضد الانصار ٥ وفي ١٩٤٢ أعلن الجنرال بونومارتكو ما يلي : في القتال ضد الانصار ٥ وفي ١٩٤٢ أعلن الجنرال بونومارتكو ما يلي : و ٣٧ فوجا من الشرطة (ويتالف كل فوج من ٣ كتائب) و ٨ أفواج أخرى ، و ١٠فرق من وحدات الهرطة ، و ١٠٥ و ١٩٤٠ و ١٩٤٠ و المنطقة الى الفرق المنظرة ٢٠٠ و ١٥٠ و ١٠٥ و ١٩٠٠ و ١١٩٠ المنظرة ١٩٤٠ المنطقة الى الفرق الهناؤاج ١٩٤٠ و ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١١٠ ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١١٠ ١٠٠ و ١١٠٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١٩٠١ و ١٠٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١٩٠١ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٩٠١ و ١٠٠ و ١٠

قاذا ما أضفنا الى هذه القوات المشعولة ، عدد الألمان الذين قتلوا أو جرحوا خلال العمليات ضد الانصار ، عرفنا ان العصابات قامت بعهمتها خير قيام .

وأدى تقص القوات الالمائية الى اضعاف الممليات المضادة للانصار، وأدى تقص القوات الالمائية الى اضعاف الممليات المضادة للانصار، وجملها عمليات كثيرة الفضائر عديمة الفائدة ، ولو كان لدى الالمان قوات كافية اضافية لاستطاعوا إيقاف الانصار وتجويعهم بعمليات مطاردة مستمرة لا تكلف الالمان خسارة كبيرة ، ولكن الوضع آنذاك كان على تصفية مجموعات الانصار واحدة تلو أخرى ، بنيسة تحرير قواتهم لزجها في عمليات جديدة من هذا النوع ، لقد كان عليهم ان يهاجموا طوال الوقت متعرضين بذلك الى خسائر كبيرة ، ولتأكيد هذه الفكرة علينا اجراء مقارنة تكتيكات الالمان في روسيا مع تكتيكات الحرالة برجع في ماليزيا ،

يقول آلرالد شيفر في التكتيك الالماني :

« أن أبادة وتصفية هذه المناصر ( الانصار ) عمل ضروري جدا ١٠٠ وليس الهدف من العمليات طردها الى مكان آخر بل القضاء عليها قضاء تاما ١٠٠ فاذا ما تسللت العصابات الى منطقة ما ، أو سيطرت عليها وجب علينا تطويق المنطقة فجأة ، وتفتيشها بكل دقة ، وفي هـذه الحالة يكون النجاح آكيدا شريطة أحكام طوق ضيق حول المنطقة منذ البداية ، لمنع وحدات معادية قوية من الفرق أو التملص ، ثم يجري يحدده الموقف وطبيعة الارض ، فيندفع العدو رغم أنفه لحو خط محصن مسبقا تشغله قواتنا ، ويستحسن أن يدعم هذا الفط ماتم طبيعي (نهر مثلا) ١٠٠ فاذا ما نظرنا الى خارطة مناورة من هذا النوع ، وجدنا أن خطوط الخصار المتماقية حسب الأهداف اليومية ، وحدود عمل مختلف مذا ينبغي أن لا نظن أن هناك مخططا واحدا جامدا يلائم كل الحالات فلكل موقف مخطط يناسيه ،

« ويتطلب تعليم الادغال ومناطق البحيرات والمستنقعات اعدادا دقيقا لانا اذا أكتفينا بالمسير على طول مسالك الغابات الصالحة استخدام العربات المجتزرة انتهت العملية الى الفشل، ، والتجأ رجال العصابات الى معمكراتهم المموهة ومخابهم دون حراك ٥٠٠ لذا يجب احتراق الغابات الكثيفة والمستنقعات على الاقدام من طرك الى طرف ، وقد يضطر الجنود الى التماسك بالايدي خلال المسير لاتفاذ كل من يغرق في مستنقعات الوحل فجأة ٥٠٠ وقد يسيرون أياما عديدة دون ان يتوقعوا توقعات طويلة للاستراحة ، وعليهم عند الوصول الى هدفهم اليومي أن يقفوا بانتظار حلول الظلام للقيام بالخرق ٥٠٠ ولا تستريح القطعات في الليل ، محاة وعله مئة الحران حولها تعتريح والارض حولها محاة وعله وما قادة .

ان خصمنا يستخدم كل أنواع الحيل والأفخاخ ، وهو عند مرورنا في حفر تقطيها الاغصان والاوراق ، ولا يتحرك بعد ذلك ، ولكل جماعة مختفية معمكرات ومخابىء الانصار في مناطق الفابات والمستنقمات التي يتعذر فيها المرور ، ان لهؤلاء الانصار قدرة غريزية عجيبة على الاغتباء ،

ولقد قدم الجيش الالماني المدرع الثالث تقريرا يذكر فيسه انسه قام به ٩٩٧ معركة ضد الانصار في غضون سنة أشهر ( من ــ تشرين ثاني ــ ١٩٤٣ حتى ــ نيسان ــ ١٩٤٤ ) كان متوسط قتلى الانصار ١٠ في كــل معركة ٠٠٠ وتعن نعرف ان الالمان خسروا في هذه المعارك خسائر كبيرة لم يتمكنوا من تجنبها ٠

فلتقارن الآن التكتيك الألماني كما سردناه ، مع مخطط الجنرال بريج ، كما وصفه المراسل الحربي لصحيفة التاييز في ماليزيا ، عندما تحدث عن التكتيك الجديد قائلا : « أننا لم نمد نقوم بعمليات بحث ومسح واسعة النطاق عبر الفابات الكثيفة ، أذ أنها عمليات قليلة الجدوى وتتم على معور الانسحاب التكتيكي المتوقع للعدو ٥٠٠ ولقد استمضنا عن هذه الوسلة بتجميع قواتنا في مناطق هامة اقتصادية منتشرة على طول حدود الفابات » ٥٠

أي اننا كنا نخاول المحافظة على الفاطية الإيجابية في ماليزيا ، مع التعرض الى أصفر خسارة ممكنة ٥٠ ولم يكن الألمان يؤمنون بهذا الرأي ، بل كانوا ينقضون على الانصار بصورة مستمرة ، ويصابون في هجماتهم خسائر كبيرة كانت سببا فعالاً من أسباب هزينتهم ٠

# الفضالاتامن

## التكتيك الالماني المضاد للانصار

سيسجل التاريخ بحروف من نور كثيرا من الانضار الشجان ، لقد خلقت الحرب العالمية الثانية عشرة منهم ورفعتهم السى مستوى أبطال الاساطير ، وقدمت الحرب العالمية الاولى لورانس ، وأبرزت حرب جنوب أفريقيا ويت ، كما أظهرت الحرب الاهلية الامريكية موسبى ومورجان وفوريست ، ويذكر التاريخ أنصارا مشهورين مشل هوفر ومشيل وجاريالدي ودباز .

الا ان التاريخ لم يذكر مرة واحدة قائدا من قادة القوات المصادة للإنصار القدماء او المحدثين ، وبقيت أسماء مؤلاء القدادة مجهولية لا يعرفها الا بعض الباحثين المختصين ، ويستثنى مسن هيذه القاعدة القائد ديرليوانجر التابع لقوات ال (8.8) الذي كان يتمتع بنفسية خاصة ، ولقد كتب قائد القوات المضادة للانصار والملحق يقيادة قوات ال (8.8) فون باخ زيليوسكي تقريرا يتكلم فيه عن لواء ديرليوانجر (كان ديرليوانجر يقود لواء في الجبهة الروسية خلال الحرب المالمية الثانية )، ويقول التقرير : «كان هذا اللواء مشكلا من مجرمين سابقين، حكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وتقضي الاوامر الرسبية بتشكيل هذا اللواء من السردين ، ولكنه كان يضم بين صفوف الاشخاص

المحكومين لارتكابهم جرائم السرقة او القتل ٥٠ الخ » وكان لهاذا اللواء الغرب سمعة كبيرة بين نزلاء السعون الالمانية ، قبل ان تلحقه القيادة الالمانية بمجموعة جيوش الوسط ٠

ولقد جرى تشكيل هذا اللواء على مراحل ، فمندما بدأت الدولة تشكيله لم تسكن من جمع أكثر من كتيبة واحدة ثم انقلبت الكتيبة الى فوج (٣ كتائب) تعول بعد ذلك الى لواء٠

قد يكون قائد الانصار ضابطا نظاميا ، ولكن عليه ان يتناسى كل ما تملمه في الانظمة المسكرية ، ويقاتل بناء على غريته والهامه وتجاربه وخصائصه في التوقيع مسايرة لقوانين المصابات ، وقدادة الانصار المحقيقيون موجودون في كل زمان ومكان ، وتجدهم بلادهم عندما تحتاج المهم ، أما قادة الوحدات المضادة للانصار فلا وجود لهم ، ويتصفح عملهم بأنه عمل خاص يحتساج الى خبرة تقنية خاصة ، وعليهم أن ضباط الشرطة ، وليس هناك دولة دربت في جيشها مقاتلين للعمل ضد الانصار ، ولا يعتمد هؤلاء المقاتلين الا على خبرتهم الفردية التي يكتسبونها بكل صعوبة ، ولا تكفي الدروس النظرية لتعليمهم واجبات عملهمم ، يكل صعوبة ، ولا تكفي الدروس النظرية لتعليمهم واجبات عملهمم ، لهذا كله لم يسجل التاريخ اسم قائد كبير واحد مسن قادة الوحدات المضادة للانصار ،

ولا يتسم قائد الوحدات المضادة للانصار بشخصيسة تعجدب الجماهير وتجيرهم على التعلق به ، وهذا ما جعل جميع هؤلاء التسادة مجهولين ، وليس هنالك من درس قبل العرب العالمية الثانية عمليات الانصار بشكل علمي جدي ، وخرج من دراسته بنظام خاص للعمليات المضادة للانصار ، او توصل على الاقل لأسس العمل ضد المصابات عند اللزوم ، ولم يستخدم الألمان خيرة ضباطهم في العمليات المضادة

للانصار ، لذا لم يلمع أي رومل مضاد للانصار ، ليصنع بنفسه قواعد تكتيكية يتبحها الجميع من بعده ، علما بان هذه القواعد بديهية تقريبا ، .

ان تكتيك المصابات العديث مرتكز على تعليمات ماوتمي تونيج النظرية وخبرته العملية ويقول ماو : « ان قرصات البعوض قادرة على استخدام قوته ضدها ، » لذا استنزاف دم العملاق الذي لا يستطيع استخدام قبته ضدها ، » لذا يعب أن تفكر القوات المضادة للانصار بضرورة تلقيح العملاق بلقاح واق يعطيه مناعة ضد لمعات البعوض ، وايجاد الوسيلة المناسبة التي تسمح للعملاق باستخدام قوته ، أي ان على القوات المضادة للانصار ان تشيء جهازا معتازا تتحقيق حيطة وأمن القطات والمنشآت الدفاعيسة لان تحقيق الامن مهمة دفاعية حاسمة ، كما ان على هذه القوات ان أستخدم في عمليات الصراع ضد الانصار تفوقها المادي بالمعدات (طيران حيابات سـ عربات نقل هـ قطارات مدرعة ، و الله ) .

وفي عام ١٩٤٤ أصدر الالمان نظاما للعرب ضد عصابات الانصار ذلك لان القيادة الالمانية العامة تبينت مع الزمن ، كما يقول الجنرال فون برائد نفلس ، ان ( المبادىء المذكورة في تعليمات عام ١٩٤٢ لم تمنع عمليات الانصار من الامتداد ، وكانت القيادة العليا في الميدان ترغب باجبار الاهالي المدنين في البلاد المحتلة على التزام الهدوء والقيام بأعمال منتجة ، حتى تستطيع هذه القيادة التوصل الى أهدافها العسكرية بدون مشغل جانبية » •

ولم تكن المصابات الناشطة مقتصرة على الجبهة الروسية والبلغان في الشرق ، ولكنها كانت تضم المقاومة السرية الفرنسية

ي الشرق ، وتنها فات تصم الهداف المرسية الموسية المسلمية وتبحت ضفط الإحداث كتعليمات وتوجيهات عام ١٩٤٣ ، بل كانت تتاج أعمال ودرامات اشتركت فيها مكاتب أخرى مثل مدير ادارة النقل في الجيش الألماني ، وهكذا رأت

هذه التعليمات النور في ٦ أيار ١٩٤٤ .

وهي تمثل جهود المانيا الاخيرة اتنظيم العمليات المضادة للانصار وتوحيد شكلها ، ولكن الالمان كانوا يتراجعون آنداك خارج العدود الروسية ، وبعد سنة تقريبا انتهت الحرب ٥٠ وكان الجيش الالماني في هذه الفترة مشخولا بفتح طريق التقهقر نحو المانيا ، ولم يكن في وضع يسمح له ببذل أية جهود جدية ضد الانصار في الاراضي ، الروسية، وفي هذا الوقت كان الانصار يتمركزون بقوة خلف خطوط الالمان، ولم يكن الالمان قادرين على قلب الموقف لمصلحتهم بجهد يائس يبذلونه في آخر لحظة ،

وضحن لا نقول هذا لنقل من قيمة تلك التوجيهات الناجمة عن تجربة عملية خاضتها القوات الالمائية خلال ثلاث سنوات ضد الانصار ، ولكننا نود اعطاءها قيمتها العملية العقيقية ، فهي مؤلف كلاسيكي مهم يبحث في العمليات المضادة للانصار ، ولقد نقلنا اهم فقراته بشكل حرفي ووضعناها في فهابة هذا الكتاب ،

لقد قلنا سابقا ان على الرئيس الماهر للقطعات المضادة للانصار ان يكون عسكريا جيدا وشرطيا بارعا ، وتعتمد قيمته الهجومية على مزاياه المسكرية ، على حين تحتاج عملياته الدفاعة الى اساليب بوليسية ،

وتطرح التوجيهات الالمانية مبدأ الصماية ( الدفاع ) كما يلي :

« يجب على القوات ان تحمي كل ما يهم سير الحرب ، وتمنع عنه هجمات الانصار » • وهذا مبدأ واسع جدا ، لأن الحرب الحديثة جملت الاهداف الحيوية او الهامة او اللازمة لمتابعة المجهود الحسربي كثيرة متعددة • فهناك السكك الحديدية والقاطرات والشاحنات ، والطرق المرية ، والطرق المائية ومراكبها ، والمنشآت المناعية والادارية ومراكز وشبكات الارتباط ( الاشارة ) ، والمنشآت الزراعية ، ومؤسسات استثمار النفايات بالاضافة الى القوات المسلحة تفسها •

وعندما هاجم العلقاء في نهاية الحرب المانيا وايطاليا ، قامت تيادتهم بعماية القطارات والسكك العديدية بوضع حراس علسى طول الغدمة الله العديدي ، مع حراس دائمين في المعطات وعلى الجسور ، بالاضافة الى مفارز متفرقة هنا وهناك قرب النقاط العساسة ٥٠ ولم تتمرض مواصلات العلقاء العديدية لاي حادث هام ، وكان هذا الجهاز البسيط للعمايسة كافيا م٠ واضيف الى هذه التدابير بعد ذلك تدبير جديد يتوخى المعافظة على سرية تحركات الشخصيات الهامة جدا ، ولكن قوات العلقاء لم تكن تتمرض كاذلك لعمليات عصابات مهمة يقوم جها انصار اعداء ه

وعندما توغل الالمان داخل الاتحاد السوفييتي كانوا يعتقدون بأنهم قادرون على تطبيق نظام مماثل لحفظ مواصلاتهم ، ولكن سرعان مــــــا تبددت اوهامهم حول فاعلية هذا الاسلوب ، ولم تكف حراستهم لمنسع الارض من الانفجار تحتهم • ولقد وجد البريطانيون انفسهم في موقف مشابه خلال الحرب في جنوب افريقيا ، اذ كان القناصة المهرة من البوير يقتلون ويجرحون سائقي القطارات الانجليسزية بما في ذلـك سائقسي القطارات التي تنقل المواد الفذائية لعائلات البوير الموضوعة في معمكرات الاسرى ٥٠ عندها طالب السير ارتسور كونان دويسل « ان تستخسدم السلطات البريطانية الوسائل المطبقة من قبسل معظم الجيوش في ظروف مشابهة •• وتشمل هذه الوسائل اخذ رهائن من الأهالي ، ووضع عربة كاملة من هذه الرهائن وراء القاطرة مباشرة لمنسم الانصمار نهائيا من مهاجمة القطارات » • ولم يستفد الالمان من هذه الملاحظــة • ولعلهـــم كانوا لا يرعبون بأخذ بعض الاهالي للنزهة داخل قطارات الجنود مجانا عائلاتهم كرهائن ، ولكن عمليات اخذ الرهائن جىلتهم يستقطبون فسى كل يوم عداء عدد جديد من السكان • ثم اتخذوا بعد ذلك تدابير خاصة

لتحقيق حياية تنقلاتهم ، ولم تخل تدابيرهم من المبالغات المفرطة او من الابــداء .

وضع الإلمان في بداية الامر شاحنات بضاعة فارغة امام القاطرات ، ولم لاحظ الانصار ذلك اخذوا بضعون على السكك الفاما الل حساسية لا تنفجر تحت تأثير وزن النفجر تحت تأثير وزن القاطرات ٥٠ فحمل الإلمان شاحنات البضاعة بالحجارة ، وعندها استممل الانصار الفاما تأخيرية ، فما ان تمر شاحنات البضاعة المدفوعة امسام القاطرة حتى ينفجر اللغم تحت القاطرة نفسها ٥٠ ثم بدأ الالمان يرسلون شاحنات الاصلاح الصغيرة امام القطار ، حتى تقوم باكتشاف السكسة وتنظيفها من الالفام ، عندها قرر الانصار وضع الفامهم بعد مرور هذه الشاحنات الصغيرة ٥ وكان هذا عملا خطيرا ، ولكنه ادى الى افساد تداير الالمان ، وتابعت العصابات عمليات التدمير والنسف ٠

ولم يقف الالمان مكتوفي الايدي ، لسبب بسيط هو انهم لا يقدروا على ذلك ، فنظموا جهازا جديدا للحماية ، واعطوا الافضلية لحمايت الطرق المحديدية ، ووضعوا مراكز دفاع في جميع المحطات وعلى نقاط التحويل والجسور والانفاق ومستودعات المياه ، وعلى النقاط الحاسة من السكك نفسها اذا كانت المسافة بين المراكز متباعدة ، وكان على كل مركن ان يتصل بالمراكز المجاورة بدوريات اتصال مستمرة ، كما كسان عليه ان يقوم بدوريات استكشافية تسير على طول الخيط المحديدي لتكشف الالغام وتوقف المخربين ، وكان عليه اخيرا ان يعمي نفسه من الهجمات المباغتة ، ولقد استخدم الالمان الكلاب البوليسيسة في هسذه المهمات على نطاق واسم ،

ثم فهم الالمان بسرعة ان هذه المراكز عاجزة عسى تحقيق اهدافها اذا لم تسيطر سيطرة تامة على الارض المستدة على طرفي السكة الحديدية

فأنشأوا منطقة أمن تمتد على شكل شرط يسير مع السكسة العديدية بعرض ٥٠ متر من كل جانب و وقطموا جميع الاشجار الموجودة داخل هذه المنطقة باستثناء خط رفيع من الاشجار القائمة قرب الخط الحديدي نفسه ٥ وجذا الشكل منع الالمان رجال الانصار من استخدام مواضع رمي قريبة ومحمية ، كما موهوا الحركة على الخط الحديدي باخفائها خلف هذا الجدار الرفيع من الاشجار » ٥

وكان لعمال السكك العديدية ، ورجال الانصال وقطمات الحماية فقط الحق في السير داخل منطقة الامن • وكان الالمان يوقفون المدنيين الذين يجاولون اجتياز هذه المناطق ، فان لم يجدوا معهم تصريحا خاصا يسمح لهم بذلك ، اعدموهم رميا بالرصاص •

ولقد تطلب هذا النظام الخاص بالدفاع عسن السكسك الحديدية استخدام عدد كبير من القطعات ، ولم يكن ذا فلعية كبيرة ، الا انه كان الطريقة الوحيدة الممكنة في تلك الظروف الصعبة ، وضد عدو يعسرف كيف يتلام مع مختلف الأوضاع و وكان على قادة القطعات المكلفسة بالحماية تأمين اللفاع ، وتخصيص المدد السلازم مسن الرجال للقيام بهجمات فعالة ضد الانصار و وكانت اوامر القيادة تفسرض بقاء ثلث الرحال حاهزين لمثل هذه المهمات و

وكانت حماية الطرق مهمة شائكة ايضا ، وحاول الألمان اقسلال الغفر بينم المحركة الليلية في المناطق المشبوهة ، واستخدام نظام القوافل عند المحركة نهارا ، وكانت الدوريات الإلية تجوب الطرقات الرئيسيسة باستمرار ، وأمنت حراسة المجسور والنقاط الهامة الاخرى بمواقسع ثانتة قويسة ،

ولن نذكر بالتفصيل تدابير العيملة الاخرى التي انتخفها الالمان لحماية المنشات الهامة المختلفة ، ولكن من الظاهر ان همذه العماية لم تكن كافية لوحدها ، وكان تعركز القوات وثباتها قسرب المنشسات والمراكز العساسة يضعف فاعليتها ويقلل تأثيرها . وكان عليها ان تتصرف بايجاية ، وتقوم بتنفيذ مهمات قتالية ضد الانصار لابعاد خطرهم . لذا تلقى جميع القادة اوامر تؤكد ضرورة استخدام عدد محدود جسدا من رجالهم في تدابير الحيطة الثابتة ، والاحتفاظ بالقوات الباقية لمهاجمسة العصابات حسب بداهتهم وتقول الاوامر : « تبتعد الوحدات عن مركز الحيطة مسافة تتعلق بتعدادها ، وتسليعها ، وحقل عملها ، ووضسم العصابات نفسها » .

وكانت مهمة تأمين الدفاع عن القطعات السائرة او الواقفة فسمي الماكن الاقامة من اصعب المهمات و وتقع على عاتق القطعات نفسها و ولن نخوض هنا في التفاصيل ، ولكن من المعروف ان على قائد أية وحدة سائرة في منطقة عمل الانصار ان يستملم عن وضع هذه العصابات ويراجع خارطة خاصة معدة الهذا الغرض و وكانت السلطات المحليسة المسؤولة عن العمليات ضد الانصار تعدل الغرائط يوميا ، مستخدمة في المستخبارات ، والموجودة قرب كل قائد معطي مكلف بمقاتلة الانصار و وكان كل مركز يتلقى جميع المملومات التفصيلية المتملقة بالمصابحات الماملة في منطقته ، ويحاول جاهدا تحديد زمان ومكان مشاهدة عصابة السياسيين وقادتها الحاليين ، وعاداتها ، وممسكرها ، وامراكز اسعافها ، ما ، وقوتها ، وتشعل الحاليين ، وعاداتها ، وممسكرها ، ومراكز اسعافها ، ومستودعات ذخيرتها واسلحتها ، ونقاط اتصالاتها ، ثم يرسم خارطسة خاصة عن نشاط الانصار ، تمادل في دقتها خرائط المعليات التي ترسمها شعبة العمليات في اركان الجيوش النظامية وتعمين عليها جميسم مواقع الصده .

وما ان يقدر قائد الوحدة السائرة الموقف حتى يتخذ القــراوات اللازمة لتأمين حيطته المباشرة ، وعندما يدخل المناطق المشبوهة يدفــــم امامه عددا من الكشافين لاستكشاف كل قرية تصادفهم و وسير جماعة كشف الالفام على رأس كبد قواته ، وتوزع الاسلحة الثقيلة على طول الرتل ، ويسك الجنود اسلحتهم القسردية والجماعية جاهسرة للرمسي فورا ، وتقلل المسافات المعهودة بين عناصر رتل المسير ، فاذا ما سار الرئل على طريق غير مستكشف مسبقا ، وجب عليه اخذ احتياطات خاصة ضد الالفام ، وتوضع امام الرئل قطمان ماشيسه او كاسحات الفسام مصنوعة من جذوع الاشجار ، وهكذا كان القطمات الالمائية تضحصي بسرعتها لتأمين دفاعها ، وكانست الظهروف السائدة آنداك تجسرها على ذلك ،

اما دفاع اماكن الاقامة والمسكرات والمخيمات فكان يؤمن بشكل يذكرنا بمعسكرات الرواد الامريكيين الاوائل داخسل منساطق الهنسود الحمر ١٠٠ اذ كانت القوات الالمائية تتجب الانتشار ، وتنشى، المخيمات متقاربة من بعضها حتى تأخذ شكلا قنفذيا تحيط به حواجز الاسسلاك الشائكة .

وكان الغفراء يتمركرون في النقاط المشرفة وابسراج العسراسة . ولقد ادرك الانجليز في حروبهم ضد السودانيين منذ ٧٠ عساما ان مسن الصعب استعمال منعافر امامية فعالة ضد الانصار ، ويقول بيرسمي كروس ستاندينج في « قادة حرب الانصار في العالم » .

«كانت الاشجار تعيط باسوار معسكرنا المنخفضة التي لسم ينته انشاهها بعد و كانت هذه الاشجار عالية وكثيفة بشكل يمنع خفراهها من الرؤية لمسافة بعيدة ، لذا لم يكن لدى العسراس الوقست الكافسي للانسحاب وانذارنا بعد مشاهدة العدو ، لان العدو كان يطاردهم بسرعة ويصل الى معسكرنا معهم تقريبا ٥٠ وفهمنا أن مراكزة الامامية غمسير مجدية لان العدو يحقق التماس معنا قبل أن تتخفذ التدابيس اللازمسة لمواجهته ، كما ال المراكز الامامية كانت تعرقل رمايات كبد القوات لانعا

تنسعب داخل حقول رميها ، ويؤكد الرائد كادويـــل مؤلـــف كتــــاب « الحروب الصخيرة » ان استخدام جهاز المخافر الامامية اللازمة لتأمين الدفاع متمذر في الحالات المشاجة لمعركة توفريق » .

ولقد وجد الالمان مشاكل مشابعة بلا شأك ، ولكنهم وجسدوا الوسائل الفعالة لتذليلها ، فدمروا معظم الموانع الموجودة حول نقاط الحراسة ، وقطعوا الاشجار والشجيرات في الفابات ضمن منطقسة قطرها ٥٠٠ مترا ، وأمنوا التصالا هاتفيا أو لاسلكيا دائما بين الحراس وممسكراتهم ، وسمحوا للحراس باستخدام الاشارات المضيشة عند اللزوم ، وأننا لتساعل كيف كان الالمان ينمعون بالراحة لعظة واحدة في مناطق عمل الانصار اذا كان عليهم أن يسيروا نهارا ، ويقوموا بأعمال العطابين والرعاة ليلا ٤٠٠ ولكننا تتساءل أيضا كيف كان بوسعهم تأمين راحتهم لولا هذه التدابير ٤

وكان عمل جهاز الدفاع والحيطة الالماني مرتكزا على عمل مصلحة استخبارات قوية ، وسنهتم جذه المصلحة قبل كل شيء مسع دراسة التدابير الهجومية التى اتخذها الالمان ضد الانصار .

رأينا في الفصل الرابع كيف قامت مصلحة استخبارات الانصار بأعمالها لتحقيق مهمتين هما : كشف نوايا العدو ومعرفة كل ما يمكن الحصولي عليه من معلومات لنجاح المعليات القادمة ، وسارت مصلحة الاستخبارات المضادة للانصار على المبدأ نفسه ، ولقد رأينا سابقا ما هو مركز جمع المطومات ، وسنرى الآن الشق الثاني بعمل الاستخبارات، وهو الاستكشافات المنفذة قبل وخلال العمليات ،

تؤكد التوجيهات الالمانية ان على قائد العملية المضادة للانصار ان يبحث دائما عن الملومات ، ليكمل المعلومات الموجودة لديه سابقا والتي استقاها من مراكز جمع المعلومات ، وذلك بالقيام باستكشافات دقيقة حول بعض النقاط التي يود معرفتها بشكل أعمق ، وهو يعلمك لهذه

الفاية ثلاث وسائل:

واقلها تصرفا للقد ، وبلمب الرجال الموثوقون في المسلمات المضاليب واقلها تصرفا للنقد ، وبلمب الرجال الموثوقون في المسلمات المضاد لالنصار دورا يشبه الدور الذي يلمب رجال استخبارات الانصار ولكنهم عاجزون عن التغلف مثلهم بسهولة بين الاهالي المدنيين وهم لا يتمكنون من الاقتراب كثيرا من أهدافهم ، لذا تكون معلوماتهم مبنية على اقوال الناس لا على مراقبة شخصية فعالة و ولا يمكن الاعتماد عليهم كمصدر وحيد موثوق لجمع المعلومات اللازمة لعملية هجومية و

قانيا: الطائرات: استخدم الالمان طائرات الاستكشاف وخاصة الهليكويتر ، ولكنهم لا ينصعون باستخدام هذه الوسيلة دائما ، لان طهور طائرة في الجو ينذر المدو ويثير التباهه ، لهلذا للم يستخدم الالمان طيرانهم الا لاستطلاع مناطق اعتاد الانصار رؤية الطيران فوقها مدة طويلة ، أو لاستطلاع عمليات عصابات كبيرة قوية ، لان من الممكن ان لا تهرب مثل هذه المصابات مع بروز الطائرات ،

تاتشا: استخدم الالمان وحدات كوماندوس المطاردة في المهات الاستكشافية ، ويمكن الاعتماد على هــذه الوحدات للعصول على مملومات مرتكزة على المراقبة الحقيقية ، ولكنها كانت عاجزة عن الاقتراب من مناطق تشاط المصابات دون ان تلفت أنظار الرصاد ٠ لــذا كان استخدامها مقتصرا على المناطق التي تعمل فيها قوات انصار قوية أو تحتلها بالتوة ٠

وكان الالمسان يكملون المطومسات المأخوذة بعده الوسائل وذلسك بالقيام بمعارك استطلاعية تتم خلال جميع مراحل القتال وفي كل قطاع العملمات •

وتجدد التوجيهات الالمائية غاية الاستطلاعات خلال الممل بما يلي : - كشف جميع القوات المادية المختبئة • ــ كشف معاولات التراجع او الخرق قبل حدوثها .

ــ معرفة مواقع العدو، وأفضل الطرق للوصول اليها .

وتعتبر الاستكشافات وسيلة عادية من وسائل القتال ، وبؤكد التمليمات على ضرورة استخدام فصائل كوماندوس المطاردة في مثل هذه العمليات ، وتشير الى ان استجواب الاسرى وسيلة من افضل الوسائل لأخذ المطومات المطلوبة من العصابات ، ووسائل الاتصال التي تملكها ، وعلى ان يتم استجواب الأسرى فورا خلال سير المركة، وسنرى فيما بعد كيف كانت احدى الفرق الالمائية تقوم باستجواب الأمرى متبعة وسائلها القاسية الخاصة ، ولكننا نريد أن نتبت هنا عدم صحة الفكرة التي حاول الجزال يودل وبعض القادة الالمان نشرها بيننا، والتي كانت تهدف الى اقناع الرأي العام بأن توجيهات القيادة الالمائية تقول الفقرة ١٩٣٣ من هذه التعليمات « يعامل رجال الانصار الذين يتم يستسلمون خلال القتال ، معاملة أسرى الحرب ، سواه أكانوا باللباس لعسكري أو المدني ، وتطبق المعاملة ذاتها على الاشخاص الذين يتم توقيفهم قرب مكان المركة ، ويظن بانهم قدموا مساعدة للانصار حتى ولو لم تتمكن من اثبات اشتراكهم في العمليات » ،

ولنقارن هذا القول مع الفقرة ٧٠ من التعليمات نفسهـ والتي تقول : « استجواب الأسرى مصدر من أفضل مصادر المعلومات ، لذا يجب عدم قتل أي أسير مباشرة بعد أسره ٥٠٠

والسبب في وجود هذا التناقض داخل التعليمات الألمانية ناجم عن خضوع العمليات المضادة للانصار الى سلطتين هما : الجيش وقيادة وحدات (S.S.) • وكان الجيش ميالا للرأفة والماملة النظاميسة المقولة ، على حين كان هملر ميالا السى العنف والشدة • فجاءت التعليمات منائمية لكلا الطرفين •

ويعتبر الحمار الفكرة الالمانية الرئيسية في العمليات ضد الانصار. وهــذه وسيلة قديمــة معروفة لمثل هــذه العمليات • ففي اثناء الشــورة الفرنسية قاتل الانصار في بريتانيا والفاندي ضد الجيش الجمهوري • فكلفت الجمهورية الجنرال هوش مهمة اعادة السلام الى البلاد • وكان هوش معلما فذا في تحسين نظام التجسس المتبع آنذاك ، فأضاف الى شهرته في هذا الصدد شهرة جديدة بأن استخدم ضد مناطق الانصار (كما يقول تبير) « أسلوبا كريما » يضعف هذه المناطق دون اجتياحها، وذلك بتجريدها من سلاحها ، ومصادرة جزء من مصادر ثروتها لتأمين تموين الجيش الجمهوري • واتبع في باديء الامر نظام المعسكسر المتخندق المؤلف من نقاط ارتكاز ممتدة على طول منحني يستند على نهرى السيفر واللوار ، بغية محاصرة البلاد بشكل متدرج · « ووضع في هذه النقاط مفارز قوية تربطها ببعضها دوريات تسد كل فراغ يمكن أن تتسلل منه جماعات العدو الصفيرة . وكان على هذه المراكن أن تعتل القرى والدساكر وتنزع سلاحها ، لذا كان الجنود يستولون على المواشي الموجودة خارج القرى ، ويصادرون أكداس القمح في المخازن ، ويسجنون كبار الشخصيات، ولا يطلقون سراح الرهائن ويرجعون المواشي والمقمح الا اذا سلم الفلاحون أسلحتهم » •

الا أن الالمان تفدوا أسلوب الحصار الأغراض مختلفة عن أغراض المجترال هوش و وكان التطويق خير وسيلة لديهم الاوادة المصابات التي تشتبك معهم و وتشير التمليمات الالمائية الى ال هذه الوسيلة بعاجة لقوات كبيرة ، ولكنها تحقق نجاحاً حاسما و فاذا تعذر وجود الوقت أو القوات اللازمة للتطويق ، أو اذا كانت الارض غير مناصبة لهذا الممل ، يتم تدمير المصابات بعجوم مفاجى، تليه مطاردة قاسية ، مع استخدام قوات كوماندوس المفاجاة اللازمة لتشتيت المصابات وقطع كل اتصال بنها و

وقبل أن نبداً في وصف هذه الوسائل المختلفة لا بد لنا من ان نذكر جملة قالها كوفباك : « ان المعركة الدفاعية التي يغرضها الخصم هي أصعب المعليات بالنسبة للانصار ولقد خصل المدو على أكبر التصاراته عندما تمكن من استخدام الحركة بحرية » ومن هنا نستنتج ان أفضل أسلوب لمقاتلة العصابات والانتصار عليها هو الاسلوب الذي يحرمها من حرية الممل ، وضطرها على الوقوف موقف الدفاع •

ولهذا السبب تبذل القطعات المضادة للانصار كل جهدها للمعافظة على المبادرة ، وعندما لا يستطيع القائد المضاد للانصار جمسع قوات كافية للحصار ، فائه يحاول القيام بهجوم مباغت حتى لا يبقى سلبيسا بلا حركة ، وعلى أية وحدة مسن البوحدات المضادة للانصار تتعرض لهجوم المعدو أن تنتقل بسرعة من الدفاع الى الهجوم المضاد ،

ويجب أن يتم الهجوم ضد الانصار بشكل مباغت مع استخدام اصحب الظروف (احوال جوية سيئة ، منطقة وعرة ، طرقاب قليلة ١٠٠٠الخ) لتتحقيق أكبر مفلجاة ، والمرية شرط ضروري لا غنى عنه ، وخاصة خلال مراحل التحضير ، لهذا تشير التعليمات الالمائية الى ضرورة اعطاء اوامر الهجوم الى أقل عدد ممكن من الاشتخاص ، وتحاشى المحادثات الهائمية ، والاستماضة عنها ببرقيات مشغرة ، وابلاغ الوحدات المشتركة قبل العمل مباشرة ، ولا يجب الوصول الى مناطق التجمع قبل الليل أو حلول الظلام ، ولا يتم احتلال مواضع القتلل قبل وصول كبد القوات ، وعلى القوات ان تتعلم الحركة بدون جلبة ، واستخدام النموية بلهجوم نحو الشرق عندما تود الهجوم باتجاه الغرب ، أما التعليمات الالمائية فتقول : يتم الاقتراب بشكل يجمل العدو عاجزا عن ادراك وتقدير نوابا عدوه ، وتزداد حدة المفاجأة مع ازدياد آلية القطمات القائمة ، والمحصار وقدرتها على الحركة ،

ويتطلب العصار دائما مساحة واسعة • ولا يجب ان تتجاهسل صحوبات التنفيذ في مثل هذه العملية • ويوضح الرائد روبنسون في « أفكار قائد سرية في الملابو » خبرته بشكل حي قائلا :

« هناك حقيقة ثابتة هي أن العمليات التي تتم على مستوى السرية أنجح من غيرها بكثير و ولقد علمتني التجارب أنه كلما ازداد كبر العملية وتمقدت تعضيراتها قل احتال نجاحها ، نظرا لصعوبة مراقبة سير القطمات الكبيرة داخل الادغال التي لا تحددها الخرائط بدقة ، ولان ضخامة التحضيرات يؤدي الى تسرب المعلومات الى رجال الانصار قبل الساعة « س » ، فينسحبوا من المناطق المرضة للهجوم وينصبون الكمائن على الطرقات قبل ان تبدأ قواتسا بالمسير نحو أهدافها » •

فكيف تصرف الااأن حيال هذه المشكلة ؟ لقد كانوا يؤمنون بأن الحصار ممكن دائما اذا توفرت القوات اللازمة لتنفيذه و ولتحقيق ذلك كانوا يقللون مساحة الارض المحاصرة ، ولا يهاجمون سوى مناطق وجود الانصار ، ويصلون المناطق المشبوهة التي لسم يتأكدوا مسن وجود عدد كبير من الانصار فيها ، فاذا كانت مناطق الانصار نفسها كبيرة هاجموا أهم أجزائها فقط ،

وكانوا يجمعون قواتهم بعيدا عن مركز المنطقة المعينة ، ثم تتحرك القوات من مناطق تجمعها لتصل الى خط العصار بآن واحد ، بعية تطويق المصابات بسرعة وبشكل مضمون ، وكانوا يضربون طوقاً قويا محصنا ويعتبرون الاطواق المادية البسيطة غير كافية ،

ويرى الألمان أن المرحلة العرجة في بداية كــل عبلية هي الوقت الفاصل بين الساعة « س » وساعــة التوقف • أي منذ ان تبدأ القوات حركتها نحو خط العصار حتى لعظة وصولها الى هذا الخط • وحتى لا تقوم العصابات بخرق هذا الخط قبل وصول قلب القوات وضع الألمان أسلمة ثقيلة ، على رأس الرتل خلال سيره لتصل الى خط التطويق مع الطلائم . أما في المتاطق الجرداء فكانوا ينشئون مراكز دعم، ويستخدمون الهاون وأسلمة المشاة الخفيفة لتغطية مناطق الارض التي لا تشفلها القطمات رغم أهميتها ، ويضعون الطرق والمسالك المؤدية الى خط الحصار تحت رحمة نيران المدافع المضادة للمدرعات ، ويحتفظون بعد ذلك بقوات متحركة احتياطية وراء مواقعهم .

وكانوا يصدون بعض محاولات العدو الرامية الى خرق الحصار بتركيز نيران كثيفة عليه ، فاذا ما استطاعت بعض الجماعات التسرب خارج الطوق ، بقيت قطمات التطويق ثابتة في مكانها لاغلاق الثفرة المفتوحة ، على ان تنم ملاحقة الجماعات المتسربة بواسطـة القوات الاحتياطية ٥٠٠ وكان النجاح في مثل هذه العمليات الواسعة متعلقا بمهارة القائد وقدرته في السيطرة على وحداته المتباعدة ، ويرى الالمان من الممكن استخدام الاساليب الثلاثة التالية بنجاح :

ــ انشاء شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية مسبقا لتأمين نقــل المعلومات والاوامر بسرعة ، على ان تدعم هذه الشبكة بمراسلين من الخيالة أو راكبي الدراجات النارية ،

ب تسميل حركة القائد باستخدام الهليكوبتر الامر الذي يجعله قادرا على التدخل شخصيا في النقاط العاسمة .

لتمل بعد ذلك حسب بداهتها وبحرية نسبية .

وتبدو اسس عمل الوحدات المضادة للمصابات وكانها مأخوذة من اساليب رومل في القيادة والمبنية على الحركة ، والبداهة ، والاتصال ، وحزية الممل ، والتي كان يطبقها من « دبابة القيادة » •

ولابادة العصابات المحاصرة ، اتبع الالمان اربعة اساليب وهي : \_ الخنق ،

- ب التمثيط ،
- التشتيت وتدمير الجيوب ه
- الهجوم بوحدات الصدمة .

وسنوضح جميع هذه الإساليب والفنون القتالية بكــل تفصيل في آخر هذا الكتاب ،

والاسلوب الناسي للقتبال ضد المصابات ( الهجوم المباغت والمطاردة ) اكثر بساطة من التطويق و ويتطلب عادة قسوة اقسسل وتحضيرات اسرع و ويتمد هذا الاسلوب على مباغتة العدو ، واجباره على القتال ، وخرق مواقعه بهجوم سريع ، ثم مطاردة بقاياه المستسبة وتدميرها و ويتعلق نجاح هذا الاسلوب على المناجأة ، وتستند المفاجأة الى استكشاف مسبق ، وسيجد القارىء في الملحق شرحا وافيا للتفاصيل النبنة المتعلقة بذلك .

اما الاسلوب الثالث فهو استخدام قوات كوماندوس المطاردة و ونحن نعلم ان المارشال بوجو طبق اسلوبا مشابها في عملياته ضد انصار عبد القادر الجزائري في الجزائر « اذ نظم قواته بارتال صعيرة متماسكة مؤلفة من كتائب المشاة ، وفصيلتين من الخيالة ، ومدفسين جبليين ، ومفرزة نقل صعيرة تستخدم البغال والجمال ، وكافت السرعة اهم ميزات ارتاله ، لذا استخدم في هذه الارتال قطعات مختارة معتادة على تقلب الطقس وتحمل التعب ، واستفاد مسن هذه السرعة لتحقيق عملياته الناجعة » ،

وكانت هذه الارتسال اول قوات كوماندوس المطاردة في تاريسخ حرب الانصار ٥٠٠ ئم جسامت التنظيمات الالمانية وكانت بلا شسك مختلفة عن تنظيمات بوجو ، ولكنها كانت تماثلها في نقاط متعددة ، فهي مؤلفة من مقاتلين مدريين ، ويعملون داخل مفارز صفيرة من مختلف اصناف الاسلحة ، يعتمد عملها على السرعة والمباغتة ، واسلوها في ولقد ذكرنا في الفصل السادس التعليمات الخاصة بتشكيل قوات كوماندوس المطاردة ، ويمكنن الاطلاع على جميع التفاصيل المتلقة بها في الملحق ، وسنشرح الان مسالتين هامتين هما : اسلحمة دعم القوات المضادة للانصار وعتاد هذه القوات ،

لم يستخدم الالمان الطيران في عملياتهم ضد الانصار الا بشكل محدود • وكانوا يعتبرون ان رؤية طائرة فوق منطقة لـــم تألف تحليق الطائرات انذارا للعصابات يؤدي الى فرارها وضياع فرصةً النجــاح • وهم يعللون بذلك سبب عدم تقديم الدعم الجوي الكامل للعمليات ضد العصابات ٥٠٠ ولكننا نعرف انه منذ ١٩٤٤ اصبح الطيران الالماني عاجزا عن تنفيذ المهمات العديدة الملقاة على عاتقه ، ولا شك ان قيــادة العمليات الجوية ابدت للقيادة العليا عجزها عن دعم العمليات المضادة للانصار ، الامر الذي أثر على التعليمات التي أصدرتها هذه القيادة للقتال ضد الانصار • وتؤكد التجربة البريطانية الفكرة الالمانية ، فلقد استخدم الانجليز في ماليزيا « الدعم الجوي على نطاق واسع ، ولكن تنائحه كانت قليلة ٥٠٠ وكان الطيران الملكي يكشف الاهداف الصفيرة في الادغال ويضربها ، الا أن الانصار كانوا يخلون المناطق المعلمة عند سماعهم صوت الطائرات ، فيفقد الهجوم الجوي بذلك فاعليت. • • • ان على القوات البرية محاصرة الهدف قبل قصفه ، وان تنتظر بعد ذلك سقوط المصفور المذعور في شبكاتها ٠٠٠ ولكن وصول القوات البرية ، الى مواضع قريبة من الهدف ينذر العدو ويدفعه الى اخـــلاء المنطقة قبل ان تنطلق الطائرات من قواعدها ﴿ وَ ا

وتستطيع. أن نستنتج من ذلك ، أن الدعم الجوي يؤدي الى فائدة

مرضية اذا حوصرت منطقة الإهداف بطوق قوي في الوقست المناسب ولقد فعل الالمان ذلك ، ولكننا لم نجد وثيقة المانية تشرح استخدام الطيران ضد المصابات ، الا اتنا نعتقد ان الدعم الجوي ممكن وضروري منذ ان تتمركز قوات العصار في مكانها على خط التطويق المحدد ، كل هذا يدفعنا الى ان نقول: ان للدعم الجوي في الممليات المضادة للإنصار قيمة تعادل قيمته في بقية المعليات الحربية البرية ، ، ولكن اذا لم يكن التطويق كاملا فان من الواجب استخدام الطيران بحذر ، وبشكل محدود وخاصة في عمليات الاستكثباف ،

ومهات الطيران في دعم القوات المضادة للانصار متعددة كثيرة و فالطيران قادر على القيام باستطلاعات لمرفة معسكرات العصابات ، وحركاتها ، ونقاط ارتكازها ، ويعكن ان يتدخل الطيران ضد عمليات التقل الجوي الرامية الى تعوين الانصار ، وذلك بضرب طائرات النقل ، وكشف مناطق اسقاط التعوين بالمظلات ، ومناطق الهبوط الخفية ١٠٠الخ ، وعندما يكتشف الطيران اشارات التعارف بين الانصار وطائرات النقل يعلى هذه الاشارات الى القوات البرية التي تستخدمها لخدع طائرات المدو ، ويمكن للطيران ان يقصف تقاط الارتكاز بالقنابل او بهاجم عصابات الانصار بنيران الرشاشات ١٠٠ واذا ما تعرضت القطعات والاعتدة والاسلحة والذخائر اللازمة عن طريق اسقاطها بالمظلات ، كما يمكنه تقديم المساندة للقطعات المشتبكة بعمل التعزيزات واسقاطها بالمظلات ، او انزالها بواسطة الطائرات الشراعية ،

. بالاضافة الى تزويد القادة بطائرات هليكوبتر تساعدهم على الانتقال العاجل و ومن المهم في كل هذه الظروف تأمين اتصال دائم بين الارض والجو طوال فترة العمل •

وتقول التعليمات الالمانية ان منالمكن استعمال عربات الاستكشاف

المدرعة و والدبابات القديمة ، وكل النماذج القديمة من المدرعات في القتال ضد الانصار للاستفادة من قوة هذه الاسلحة النارية ، وسن تأثيرها المعنوي الكبير على رجال الانصار و ولكن استخدام هذه المعدات صعب جدا ومستحيل احانا في مناطق المستنقصات والادغال والعبال ،

واستعمل الالمان القاطرات المدرعة على نطاق واسع من اجل :

- ــ التوغل في مناطق نشاط الانصار •
- مساندة القوات المضادة للانصار بنيران مدفعيتها
   الاشتراك في العمليات المضادة للانصار بفضل عتادها المتحرك
- ( مصفحات استكشاف ، دبابات ، هاونات ، ٠٠٠ النع محمولة على القطارات ) ٠
  - \_ قطع طريق تراجع الانصار .
- ـ وفي حالات خاصة يمكن استعمالها كمراكز قيادة للقطاعات المضادة للإنصار .
  - ويمكن ان تتلقى هُذه القطارات المهمات التالية :
  - تموين الاشخاص المكلفين بأمن الخطوط الحديدية .
  - ــ الدفاع عن المحطات والجسور الخ ٥٠٠ المعرضة للتهديد .
    - ـ الدفاع عن قوافل السكك الجديدية .

وييدو ان الالمان فكروا باستخدام هذه القطارات بنفس طريقتهسم لاستخدام قوات كوماندوس المطاردة ولكننا لم نجسد اية وثيقة المانيسة في هذا المضمار .

" ويتعرض اتشار واستخدام الوحدات الآلية الى نفس المشكلات التي يلاقيها استخدام الدبابات ، وعلى القطاعات التيام باستطلاع دقيق قبل اي عمل ، فان وجدت الارض صالحة لاستخدام الآليات دفعتها لحساردة الانصار وقطع الطريق اسام السحابها على ال يكمل عملها

باستخدام المشاة والوحدات الراكبة ، النسي تستعمل العربات الخفيف...ة او الزحافات او الغمول .

وهكذا نصل الى الموضوع الاخير في هذا القصل ، وهـ و اسلحة الوحدات المشادة للانشار و وتفسير لتعليصات الالمانية الى ان علـى هذه الوحدات ان تحقق تفوقا ناريا دائما على الانصار و لذا يجسم قادة الاسلحة الثقيلة بدعم تقدم القطعات الملتحة مع الانصسار و وتزود القطعات بالاسلحة التي تناسب مهمتها ، ويغضل استخدام الاصلحة القادرة على العمل بسرعة كبيرة كالمسدس الإلي ، والمسدس الرشاش ، والمندقية الآلية ، والهندقية المزودة بمنظار ، والرشاش الخفيسة المقادة للدبابات ، والمدافع الثقيلة المائدة للطائرات ، وقاذفات اللهب الخفيفة و و ولا تستخدم الارض، ذلك لان نقل الذخيرة الى مكان الاشتباكات عملية صعبة و كانت القوات الالمائية تزود قبل الانطلاق بكعية كافية من الذخائر والمتفيرات ولقد استمراك ولقد استمراق التقالد المتمرات العقلة من الذخائر والمتفيرات ولقد استمع الالمان الى صوت العقل عندما كثيرا في تعليماتهم :

( ان لمرقف الاهالي أهمية كبرى في القتال ضد الانصار ، اذ لا تستطيع المصابات العيش طويلا وسط شعب يحافظ على علاقات طيبة معنا ٥٠٥ ان على السلطات الادارية ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار ، وان تحاول اجتذاب الاهالي الى جائبنا وذلك بمعاملتهم بكل عدل ، وتوعيتهم بشكل دائم ، وادارتهم حسب مخطط محضر مسبقا » .

( والهدف من كل هذا دفع الفلامين لمقاومة الانصار ، والدفاع عن ممتلكاتهم بانفسهم ، ويمكن تسليحهم لهذا الفرض بمعرفتنا ، وتقديم المعونة الفنية لهم بعد الوثوق بهم ، والتأكد من امكانية الاعتماد عليهم ٥٠٠ ان هذا القول وجهة نظر معقولة مبنية على وأي صحيح ، ولكن المودة عن الخطأ تتم عادة بعد فوات الاوان .

## ألفصل لناسيع

### فشل العمليات الالمانية المضادة للانصار

 ﴿ وَلِمَّا انتهى كُلُّ شِيءً ، جاء وقت الحساب انها لحظة موجعة ، تتلاشى فيها الابتسامات﴾

لم يكن الانصار السوفييت يعرفون قول « جى » المذكور • ولكن معناه كان محفورا بعمق في عقول هؤلاء المقاتلين ، ويؤكد لنا كوفباك ذلك بقوله:

« وقبل ان تترك غابة سباد شتشانسكي ، دفن رجال بوتيفي ثلاثة
 من رفاقهم لبلين وشليادين وفوروبيوف .

٥٠٠ لقد غادرنا هؤلاء الرفاق منذ زمن بعيد ، ولكنني لا زلت الذكرهم ، فهم اول من سقط من شبابنا الشجعان ٥٠٠ واختارت الجماعة مكانا قرب الملاجىء لحفر قبورهم ، فهناك دغلة صغيرة تستر هذه القبور، وتمنع الألمان من اكتشافها ونبشها ٥٠٠ كانت الارض متجمدة ، وكنا نعفر بصعوبة ، ولكننا عملنا مع ذلك بسرعة ، فقد كان علينا أن نفادر مواقعنا ليلا ، وتسلل بشكل خفى بين القرى التي انسحب العدو إليها بعد المعركة ليستربح وبعد نفسه لهجوم جديد مع طلوع الفجر .

« كان رجالنا السبعون يقفون قرب الحفر بسكون ، والي جانبهم

آكداس عنادهم وسلاحهم وآكياسهم وقنابلهم اليدوية ••• وكانت وسائل نقلنا الوحيدة حصانان مشدودان الى عربة تقف على مقربة منا •

 « وكان الظلام داكنا ، والصمت يخيم على الجميع ، وفجأة شق سكون الليل صوت مبحوح : « يا رفاق ! لنقسم جميعا » ولم تتمكن عن رؤية المتكلم ، ولكننا عرفنا رودنيف من صوته ،

« واقتربنا من القبور الهادئة بخطوات وثيدة وتلاحمت صفوفنا على شكل حلقة صغيرة ، وعبر رجالنا عن المشاعر المتصارعة في اعماقهم في تلك اللحظة بالقسم الذي رددوه وراه المفوض السياسي و لقد تركوا المنان لفضبهم وللحقد الذي حفرته في طيات تقوسهم ضسد الألمان المفتدين ذكريات رفاقهم القتلى ، واسرهم التي بقيت في القرية بلا مميل، ويوتهم التي غادروها ذات ليلة ٥٠٠ واقسمنا أن نتتم لكل ذلك » ويذكر المجترال كوفباك التأثير الذي سيطر على الانصار بعد ان شاهدوا عمليات العنف والتمذيب التي تعرض لها المدنيون رجالا ونساء واطفالا و

« وكانت الفتيات المنضمات الى الانصار ، يعرفن سفالة الهتلريين وندالتهم ، ولكن الفظائع التي رأينها بعد ذلك في نوفايا سلابودا وانهار الدم التي سالت في هذه المدينة البائسة جملتهن مشدوهات ٥٠٠ وكنا نمامل الفتيات حتى ذلك الوقت معاملة خاصة ، ولم نكن نشركهن معنا في الممليات الخطرة ، ولكن مجزرة نوفايا سلابودا اثارت كرههن بشكل جملنا عاجزين عن منعهن من الاندفاع الى القتال ٥٠٠ وهكذا انقلسب رجال ونساه مسالمون الى عاصفة هائمة ، تريد الانتقام لآلام الشعب » و وشرح هاتان الصورتان الوضع النفسي لحركات الانصار الروس وتشرح هاتان المصورتان الوضع النفسي لحركات الانصار الروس تلك الحالة التي اذكى حدتها جنون الالمان وتصرفاتهم البلهاء ، وليست اخبار تدميز القرى الروسية وابادة سكانها ضربا من الخيال ، فكثير من اختار و المالة انتقارير مثالان :

اولهما : تقرير يصف هجوم فرقة من جيش البانزر للانتقام من قريسة بافسوكي التي لم يكن الانصار يدافعون عنها ، وقصفها بقنابل المدفعية المضادة للدبابات ، ومهاجمتها من جانبين ، وينتهي التقرير قائلا : « تسم تم اعدام السكان المدنيين رميا بالرصاص ، ودمرت القرية عن بكرة ابيها بأن اشملت فيها النار » •

اما المثال الثاني فنجده في تقرير آخر «كوروسك ٥٨٠» .

« في ١٩ ( تشرين اول ) ١٩٤٢ ، قامت قواتنا بأسر اعداد كبيرة من المشبوهين واعدامهم في القرى القريبة مسين ويرينينو ، واحرقت ويرينينو وعدة قرى اخرى ، كما قتل في عمليات التطهير عدد كبير من المدنيسين المشبوهين » •

ان هذا الكتاب لا يهدف الى توضيح اسباب هزيمة الألمان فسي روسيا ، ولكننا نجد انفسنا مضطرين الى ذكر سبب هجوم الالمان على الاراضي الروسية ، لان معرفة الاسباب التي دفعتهم الى العدوان تفسر لنا الاخطاء المعنوية التى ارتكبوها ضد السكان المدفيين .

بعد سقوط فرنساً عام ١٩٤٠ كان علمى هتلر ان ينتقسي ضحيته المجديدة ولم تكن هذه الضحية سوى بريطانيا ، وقام الألمان بتحضيرات كبيرة لفزي المجزر البريطانية ، ثم توقف العمل بفتة ٥٠٠ وغدت روسيسا هدف القوات الألمانية المقبل ٠

اتنا لا نعرف السبب الحقيقي الذي خدا بهتار الى اتضاد قسراره بمهاجمة روسيا ، ولقد فسر البعض ذلك بأن روسيا هي آخر حلفساء بريطانيا الاوربيين ، وما دامت بريطانيا جزيرة صعبة المنال ، فان اخضاع روسيا يجبر بريطانيا على طلب الصلح ، ولا شك ان هتلر كان مدفوعا بمثل هذا السبب ، وتؤكد الوثائق الالمانية صحة ذلك ، ولكن هسنذ التفسير بيقى احتمالا غير ثابت ، لقد كان هتلر قادرا علمي مجابعة انجاترا ، فلم استدار نصو روسيا مع انها كانت لا تريد الدخول في حرب

ضده دفاعا عن انجلترا ؟؟

لقد آمن هتلر بأن عليه مهاجمة روسيا واحتلالها عاجلا ام آجلا و فاوروبا اصغر من ان تتسع النازية والشيوعة مما و وكان النظام الجديسد الذي يريد هتلر فرضه على اوروبا يتطلب ابادة السوفييت ٥٠٠ وليست هذه الفكرة تخمينا ، لقد شرحها هتلر جيدا في كتابه « كماحي » وفسي على هذا النختيار تحت ضغط اسباب اقتصادية و ولو كانت المجتسسرا غنية بالبترول والمواد الهذائية لهاجمها هتلر قبل روسيا والله المم يتوجه نحو روسيا الا لانه كان يعرف ان فيها المواد الاولية والمسواد الهذائيسة اللازمة لمتابعة الحود و

وكان جورنج في هذا الوقت الدكتاتور الاقتصادي للرابخ الثالث ولقد ترأس في ( تشرين ألني ) ١٩٤٥ اجتماعا هاما حضره الامين السام كويرنر مساعده للشئون الاقتصادية ، والذي كان منظما له اخلاصا اعمى دفعه الى ارتكاب اعمال كانت سببا في وضع اسمعه علمى لائحة مجرمي الحرب ، وحضر هذا الاجتماع ايضا البغرال فون هانكن رئيس لقطاع الحديد والصلب وهو رجل دمث الطباع ، جيه الطلعة ، ذلت الدانمارك ثم استأنف الحكم فيرأت ساحته ، والجزال توماس رئيسس مكتب اقتصاد الحرب ، والذي انقلب فيما بعد ضد هتلر وغدا عضوا في الجمعية السرية المناهضة لحكمه ، ونيومان الأمين العام الملكلف بادارة مشروع الاربع سنوات ، وباك الامين العام لوزارة الزراعة والتعوين ، وعندما مات الجزال توماس بعد العرب عشر بين اوراقه مجموعة همة من الوثائق الخاصة الحرب في المسائيا ، وتقدول بعض مذكراته اذ مارشال الرابخ جورفح اوضح للحاضرين في هذا الاجتماع مشروع الهجوم فحو الشرق ، ولم يحذد لهم تاريخ بدء العمليات ولكنه مشروع الهجوم فحو الشرق ، ولم يحذد لهم تاريخ بدء العمليات ولكنه

اكتفى بتحديد مهمة اللجنة بدقة • وكان عليها اعـــداد وتنفيذ برنامـــج اقتصادى « واسع » •

وبدأت اللجنة بالعمل حالا منطلقة من مجموعة وثالق دقيقة تتعلق بكافة القطاعات الاقتصادية الروسية ، ثم بدأت تبحث بحثا دقيقا عسن مصادر المواد الاولية الروسية ، ووضعت اطار التنظيم الجديد المقبل اللازم لادارة ومصادرة المواد الاولية في روسيا .

وفي نهاية (نيسان) ١٩٤١ اتهى عمل اللجنة تقريبا ، فاجتمعت من جديد في ١ ايار ١٩٤١ قبل بدء العدوان على روسيا بسبعــة اسابيـــع . وبدأت بمناشة الافكار للاتفاق تماما على الاستنتاجات النهائية اللازمة للعمل ، ووضعت مذكرة صفيرة توجز جميــع الاستنتاجات ، وتعــدد بعبارات قصيرة سير الاحداث العالمية بعد ذلك .

وتؤكد المذكرة « ان متابعة القتال متعذر في العــام الثالث للحرب اذا لم تأخذ القوات الالمانية موادها الفذائية من روسيا ٥٠٠ فاذا مــــا اخذت كل ما همي بجاجة اليه حكمت على عشرة ملايين شخص (روسي) بالموت جوعا ٥٠ وهذا أمر مؤكد لا شك فيه !!! » ٥

وتكشف هذه المذكرة حقيقة الامور: فلكي تسيسر آلة العسرب. الالمانية كان على جتلر ان يهاجم روسيا ، ولم يكسن يفكر بالرحمة مسم الاهالي المدنين ، لاته حكم عليهم مسبقا بالموت جوعا ، ولم يكن القادة الالماني المدنين على الاهتمام بأحاسيس الروس الموالين لهم حتى ولسسو توفرت عندهم الرغبة بذلك ،

ولم يكن الألمان بعاجة للمواد الفذائية فعسب ، بل كانوا بعاجمة لمؤامر التصادية صناعية ، وتؤكد الدراسات التي قام بها احمد مؤلفي هذا الكتاب عن اقتصاد العرب ، ان الصناعة الألمائية لم تكسن كافيمة لسد حاجات حرب عالمية تعتد حتى عام ١٩٤٢ او ١٩٤٣ على ابعد تقدير لذا كان من الطبيعي ان يشعر الألمان في عام ١٩٤١ بعماجتهم الشديدة

لبمض المواد الاستراتيجية المتوفرة في الاتحاد السوفييتي و ولقد وضع مخططو اقتصاد الحرب الألماني تسلسل افضليات لاستثمار المواد الاولية السوفييتية و وكان النفط يمثل مكان الصدارة في لاتحتهم ، ويليه القحم المحجري والعديد والفولاذ ( الصلب ) وأخشاب البناء و علاوة علم حكيات كبيرة من المواد الفذائية لاطمام سكان الرايسخ الثالث ولقسد شرح كويرنر هدف و الممليات الاقتصادية » في البلاد السوفييتية بقوله وان على الادارة الاقتصادية في المناطق المحتلة حديثا ان تعصل بجمد للحصول على اكبر كبية من المنتجات المطلوبة للجهد الحربي ٥٠ مسمح تجاهل جميع الاعتبارات الاخرى اذا كانت تعيق هذا العمل » و

ولقد تم تجاهل جميع الاعتبارات تماما ، لذا اندفعت عناصر روسية مضادة النظام السوفييتي والتحقت بعصابات الانصار ، وحملت السلاح ضد الالمان .

« ستكون الحرب في الشرق صعبة وعنيقة ، ولكن نجاحها مؤكد ، والني لآمل أن نعصل بعنها على قاعدة تموين قرية في الاكرائيا ، تقدم لنا كل ما قد نحتاج اليه في المستقبل » •

وبرر مدراه الاقتصاد النازي عملية اجبار السكان الروس علمي تحصل جبيع الاعباء بأنها عملية تتخصيها الفرورات الحربية • ويمكسسن تفسير اعمال القسوة والوحشية التي ارتكبتها وحدات مصلحة الامسنري للرايخ (S.D.) ووحدات الـ (S.S.) بأنها وسيلة من ومائل ابادة البلاشفة أبادة كاملة • ولكن المخرب لم تكن في الحقيقة ضسمة البلغشفية بل ضد الشعب الروسي كله • • • وارتكب الالمان خلالها اعمال لا تحتمل فجنوا بذلك على انفسهم ، واذكوا بأيديهم نيران حركسات

الانصار واعطوها جرعة قوية للاستمرار في القتال حتى النصر •

وليس من الضروري اجراء تخيلات واسعة لرؤية التضعيات التي كان بوسع الالمان تجنبها لو الهم كسبوا الى صفهم قسما لا بأس به من الشعب الروسي و ولقد اعترف بعضهم ان هذا الامر سهل و ولم يكسن من المتعذر الوصول اليه لو الهم تصرفوا بشكل آخر منذ بداية الحرب وتقول يوميات السفير اولريخ فون هاسل ( وهو احد اعضاء الحركة التي حاولت إغتيال هتار) ما يلمي : ...

« كانت حرب هتلر ضد روسيا عملا خطرا غير مأمون العسواقب ككل العروب • ومع هذا كانت امامنا فرصة وحيدة لربح الرأي العسام دعائيا ، وهي توجيه الحرب ضد البلشفية ، وطرح شمار تحرير الشعب الروسي الذي لا تكن له المانيا اي كره » • « يتصف الوضع في الشرق بنجاح عسكري غير منتظر ، وبحقد وطني يتزايد ضدنا باستمرار بسبب ساستنا الحقاء » •

ويعود نون هاسل الى هذا الموضــوع في ١٣ (حزيران ) ١٩٤١ ويكتب: ان المعارك اقسى مما كان منتظرا ، ويستنتج ان الحرب لا تنجه ضد البلشفية بل ضد الشعب الروسي باكمله بدليــل ان هتلــر عــين روزنبرج ، وهو عدو معروف للروس ، على رأس الادارة المدنية ،

ويَمكن تكملة الصورة بما قاله هملر في خطابه المُخزي فسي بوزن

: 1984 6

« لا يمني ما يقع لروسي او تشيكي ٥٠٠ ولا يمني ان تعييش الشموب في رفاهية او تموت من النجوع الا بمقدار حاجتي لاستخدام هذه الشموب كمبيد « لحضارتنا » ٥٠٠ ان سقوط عشرة الاف امسرأة روسية من الانهاك ، وهن يحقرن خندقا مضادا للدابات لا يمني بقدر ما يمنى اتهاء عملية الحفر لمسلحة المائيا » ٥٠

ويَّقُولُ فيتزوري ماكليان عن الانصار اليوغوسلافيين ما يلي: ــ

«كان الانصار يتمتعون بمناد عقائدي شديد . ولا ينثنون عسن مهماتهم بسبب الفشل او عمليات الالمان الانتقامية ولم يكن لحياتهم اية قيمة ٥٠٠ اما المدنيون فكانوا يندفعون دائما الى الصف الاول ليموتــوا كأبطال ، وكانوا ابطالا حقا ٠٠٠ ورغم مبالغة الالمان في قتل المدنيــين واحراق القرى تزايد اصطدام قوافلهم مع الكبائن ، وتضاعفت عمليسات تدمير قطاراتهم - لقد كان العمل قاسيا جدا بالنسبة لرجال يغربون داخل بلادهم ولكن الغاية عندهم تبرر الوسيلة ۽ .

وينطبق هذا القول على الانصار السوفييت ، وكانت حربهم حرب استنزاف يتعرض المدنيون لآلامها وفظائعها . وتؤكد الملاحظات الالمانية التالية هذه الفكرة •

« وفي صباح اليوم التالي تأكدنا ان مركز رصد المدفعية يختفسي في مكان ما داخل القرية ٥٠٠ وبعد يوم رأيت في منطقة الميناء خمسية جنود المان ومض رجال الملبشيا يسحبون رجلا مقيدا بالاغلال . وكان الاسير يمشى بأنفة وكبرياء ، ويحمل على صدره لوحمة كتب عليهما بالروسية والالمانية « لقد وجهت نيران المدفعية السوفييتية على خرسون وأنا مسئول عن موت ٦٣ امرأة وطفلا بالاضافة الى بعض الجنود الالمان ولهذا سوف اشتق اليوم ٠٠٠٠٠

« وتقدم من الركب فلاح عجوز يحاول قراءة الكلمات بصعموبة وكان الاسير بساعده بكل لباقة وصدر رحب ه

وسأله الفلاح بهدوء ﴿ هَلَّ فَعَلْتَ ذَلَكَ حَمًّا ؟ ﴾

فأجاب الاسير بالابجاب .

عندئذ همس الفلاح و اذن فلا بأس ، اتنى سعيد أذ ارى الشيطان يهتم بالمفوضين الملاعين » •

واجاب الاسير دون ان تتحرك عضلة واحدة في وجهه «سيرجمون»

فرمىم الفلاح على صدره اشارة الصليب مذعورا ممه وهممو يقسول :

« ليهبك الله نهاية مربعة » ثم قدم للاسير سيجارة ومسأله : « مشى ستموت ؟ » فرد الشيوعي بابتسام : « في هذه الليلة » وتابسع سيسره شامخ السراس •

عندما نظرنا الى بعضنا باستفراب ، وتساءلنا : هـــل يرى الروس الحياة رؤية تختلف عن رؤيتنا لها ؟ » •

لقد رأيسا أن لأعسال العنف الالمائية جذورا كامنة في أوامر « باربروس » المتعلقة بالعدلية العسكرية • وفي ( كانون اول ) سنة المدرت القيادة العليا للقبوات المسلحة الالمائية أمرا فظيما هاجمت فيه فكرة « الفرومية العسكرية » وتوصلت الى أن «من واجب الجندي ومن حقه أيضا ان يستخدم في المركة جميع السوسائل المكنة بدون حدود ، ضد جميع الاعداء رجالا ونساء وأطفالا أذا اتاح له هذا العمل الوصول الى هدفه « وشاء حظ الجنود الالمان السيء أن بعض قادتهم تبنوا هذه الفكرة وطبقوها » •

· وسنذكر على سبيل المثال تعليمات العنرال رينهاردت من جيوش الوسط. •

وتقول هذه التعليمات: « من الممكن استخدام جميع الاساليب للوصول الى الاعترافات المطلوبة عند استجواب الاسرى من الانصار، رجالا كانوا أم نساء » •

ويلاحظ القارىء هنــا بلا شك تمبير ، « استجواب الاسرى مــن الانصار » ولكي نفهم هذا التمبير تماما يجب ان نلقي نظرة عـــلى امر الفرقة ٢٥٧ هذا الموضوع :

« يجب أن يضطر الاسرى الى البوح بالحقيقة بأبسط الاساليب •
 انهم ينتظرون المصاملة التسي ألف البوليس السياسي (N.K.V.D.)
 استخدامها معهم ، أي انهم ينتظرون الضرب منذ بداية التحقيق •

« ويدلى بعض الاشخاص بالمعلومات بسرعة ولكن اذا قال الاسير

انه لا يعرف شيئا وهذه حالة كثيرة الوقوع . وجب اخضاعه الى تحقيق تكميلي يتخلله ٢٥ جلدة بسوط مطاطي . وعلى المحقق ان يطرح السؤال المطلوب ياختصار ويتبعه دائما بكلمة « تكلم » مثلا .

« أين يوجد رئيس جماعة الانصار – تُكلم » •

« ما هي الاوامر التي تلقيتها ــ تكلم ٥٠٠ » الخ ٠

و فاذا ما طبق المعتق هـ أم الطريقة تـ وصل الى الاجابة المحددة المطلوبة ، اما اذا اراد معرفة كل معلومات الامير فعليه أن يساعده على قول الحقيقة الكاملة بغمس وعشرين جلدة اضافية . وبعد ان ينتهي التمذيب يعدم الاشخاص الذين تعرضوا له مع من حكم عليهم بالاعدام سابقا ، حتى لا يشوا أخبار التمذيب بين الاهالي » .

« تدفن الجث بشكل يتمذر معه على عائلات القتلى معرفة أماكنها أو الوصول اليها » •

ان التفكير هذه الاساليب الوحشية يثير الرعب في النفوس، ومن حسن حظ الانصار ان عدد رجالهم الذين وقعــوا في الاسر وتعرضوا بالتالي لهذا التعذيب عدد قليل نسبيا •

"ولا شك ان رينهاردت كان ينفذ تعليمات القيادة الالمانية العامة ٠٠ ولكنه تصرفا غير انساني عندما أصدر امرا « باعدام الانعسار خلال القتال ، وباستخدام جميع الاسساليب ضدهم ، وباتخاذ التدايير القمية القاسية ضد المسئولين الالمان الذين يظهرون بعض الرأفة عند العمل ضد الانصار والاهالي ولا يقومون بولجهم خير قيام » ٠

العمل صد الالصار والاعلى ولا يتوخون بواجبهم عد سيا الله الم وانتمد مرة اخرى الى مذكرات البخرال فوذ هاسل لنرى فيها فقرة تسرد كيف كادت سياسة هتلر الارهابية أن تؤدي بعياة ضابط الماني و الحرب في الجبهة الشرقية رهيبة حقا ، انها عودة الى الوحشية الفارة ٥٠٠ لقد تلقى ضابط أعرفه جيدا وهو يقيم الآن في موقيخ ، أمرا باعدام ٣٥٠ مدنيا رميا بالرصاص على اعتبار انهم من الانصار وكساف

هؤلاء المدنيون من الرجال والنساء والاطفال مقيدون في اسطبال من اسطبلات القرية ٥٠٠ ولما تردد الضابط في تنفيذ الامر أعلمه رئيسه أن تردده سيؤدي الى محاكمته واعدامه وعندها طلب امهاله عشر دهائق لكي يمعن التفكير ٥٠٠ ثم تفذ الامر ، وقتلهم جميعا بنيران الرشاشات ولكن هذه الحادثة هزته من الإعماق وأثرت عليه تأثيرا شديدا ، فلما جرح بعد ذلك طلب البقاء بعيدا عن الجبهة رغم بساطة جرحه » وكان معظم أفراد الجيش الالماني بلا شك ضد هدذه الاوامر الهندي وتوزيمها على القطمات ويقدول الجنرال بوس : أن مجموعة للجندي وتوزيمها على القطمات ويقدول الجنرال بوس : أن مجموعة جيوش الوسط أعادت طبع هذه الوصايا في عام ١٩٤٣ وعدلتها لتلائم الوضع في روسيا رغبة منها في توجيه اعداد الجنود الكبيرة التي وصلت الى المجموعة آذذاك ، واجبارها على التصرف بشكل لائق و وتقدول هذه الوصايا ما طبي :

#### تطيمات موجهة الى الوحدات « الوصايا العشر حول التصرف مع الروس »

#### ١ ـ اهتموا دائما بالحفاظ على سلطتكم بالنسبة الرموسيكم :

« تجنبوا التكبر والفطرسة فالروس قادرون على كشف السلطـة الكاذبة او « السطحية » وهم يعرفون ان « الصلافة » صفة من صفات الاشخاص الذين لا يملكون اسباب السلطة الحقـة • ولا تــاتي هذه السلطة الا بالتصرفات السامية التعرف المثانى •

#### ٢ - كونوا عادلين :

« تصرفوا دائما بشدة عادلة ، فالالماني معروف بعدله ، ولا يكره

الروسي شيئا كالظلم ٥٠٠ انه عامل ممتاز يعمل بعماس وصبر ادا سا عومل بشكل كريم ٥٠٠ انه ذكي ويتعلم بسهولة ، وان رأى معدات حديثة وقف منها موقف الحديد في بادىء الامر ، فان لاحظ فائدتها تأقلم معها واستخدمها بكل سرور ، ومن عادة الروسي ان يخضع لرؤسائه ، وعلى كل من يعطي أمرا او تعليمات ان يصيغ أوامره وتعليماته بشكل واضع مفهوم مع تجنب الاوامر المطولة او ترك الحرية للمنغذين ، ومن الضروري مراقبة المعل عن كثب وتوجيه الملاحظات الضرورية عند اكتشاف بعض الإخطاء ،

#### ٣ نه كافتوا الروسي ان عمل جيدا :

« يفقد الروسي حمــاسه اذا لم يكافأ ، وتصنع الهــدايا الصفيرة
 والمكافآت الفردية المعجزات اذا كانت محقة واوضحت اسباب تقديمها .

#### ٤ ــ لا تضربوا الروسي :

« ان للروسي كرامته وكبرياءه ، وهو يتعلق بهما بشكل شديد . فاذا ما ضربه أحدكم لم ينس ذلك أبدا ... ان ضرب شخص يعنى اعتباره من قبل الضارب شخصا متخلفا ، ولقد كره الروس النظام القيصري لان الشنق والسوط كانا عملة رائعة ، وفهم البلاشفة هذا جيدا ، فنمسوا الممالمة السيئة العلنية ، كما منعوا الموت خنقا ، ووصفوا هذه التدابير البرية والوحشية ، و وتعاول الدعاية السوفييتية اليوم نشر اخبار عن النا نشنق ونجلد الانصار ، تضم الالمان في مستوى عملاه القياصرة .

#### ه ـ تجنبوا ان يشهر الروس من اقوالكم شيئًا يشير الى ان الالمان ينتمون الى عرق افضل من عرفهم :

« ان الروس البيض والاوكسرائيين والروس الشماليين وغيرهم

ينحدون من عسرق كرى • وتجري في عروقهم دماء الفيكينج ، وهسم فخورون بذلك • افهم يسدركون أفهم لسم يصلوا بعد السي المستوى الحضاري لاوروبا الغربية ولكنهم يحاولون ذلك مع بعض النجاح ••• ويعتبرون معاملتهم كشعوب مسن الدرجة الثانية أو مسن « شمسوب المستمرات » الهانة لا تفتفر • وتؤكد نشرات الانصار أن الالمان يريدون « استمعار الروس لبلادهم » •

« لا تحتقروا الروس كشعب او كافراد ، فطبيعة بلادهم القساسية تعجرهم على ارتداء ألبسة غير أليقة حولتها متطلبات الحرب وصعوبات العياة الى العال بالية .

#### ٦ احترموا النساء والفتيسات الروسيات كمما لو كسن نساء وفتيات المانيسات :

 لا تنسوا عندما تختلطون مع الشعب الروسي ان الالماني انسان محترم ، وأن الناس ينظرون اليه كرجل متمدن • احذروا العنف والبذاءة والخسة في علاقاتكم مع النساء والفتيات الروسيات •

#### ٧ - لا تحاولوا الحصول فرديا على ما تحتاجون اليه واحذروا الصادرات الللا

 « ان مثل هذه الاعمال محظورة تماما ، لانها توحي للسروس بانهم فقدوا جميع حقوقهم ، وهذا ما يسبب لهم ضيقا شديدا ، وهو يسدفع الروس الى وضع الألمان على مستوى من يصادرون ممتلكاتهم ،

#### ٨ ـ خاولوا في احاديثكم مع الروس اظهار التباين بين الروس المساديين والبلاشفة :

« ان البلاشفة أقليــة في الشعب الروسى السوفييتي ، فاذا مـــا

وجهت اليكم انتقادات فما عليكسم الا أن تلقوا سبب ذلك علمى عاتق البلاشفة ، فتبررون بذلك جميع أخطائكم • ان الروسي يعب المساملة الشديدة ، المشوبة بالاحترام والعدالة •

## ٩ - اظهروا احتراما خاصا للدين:

« يعب اطلاق حرية العبادة ومعارسة الشعائر الدينية • تعبسوا معارسة الضغط في هذا الصدد ، لأن التدخل في امور الدين عامل مسن العوامل المتيرة للقلاقل • انه اهانة للمواطنين ، ولا يؤدي الا الى الاضرار مسمتنا •

#### ١٠ - عاملوا الروس باحترام وسعون عصبية ٤ لتصلوا السي اهداف لا تصلون اليها بالصراخ والتهديد :

« لا يحتمل الروسي الصراخ واتهديد ، وهو لا يتقبل الانتقادات الا اذا اقتنع بأنه قام بغلط ، ويجهل الروسي عادة اللغة الالمانية أو يفهم بعض كلماتها بصموبة ، ولكن الصراخ لا يساعده على قهمها بشكل أفضل ، ويخطى، كل من يغلن ان الإخرين يفهمونه بصورة افضل عندما يصرخ واذ الصراخ خير وسيلة لشرح تطيماتنا لاهالي البلاد الاجنبية »، ولكن هذه التوجيهات والارشادات جاءت مشاخرة فلم تستطع تعفيف تأثيرات سياسة الارهاب الهتلية ،

وماذا يفيد الجيش الألماني اذا تصرف بعدل وحكمة ما دامت قطعات مصلحة الامن العسكري للرابخ (S.D.) تلقت أمرا « لتنفيذ مهماتها بشدة وقوة بناء على تطلبعات الفوهرر على ان يأخذ العنف أقسى مداه في مناطق نشاط الإنصار » • وكان نشاط وحدات مصلحة الامسن المسكري للرابخ (S.D.) والشرطة في قطاع العمليات يستوحي

خطوطه العريضة من تعليمات أمر ﴿ باربروس ﴾ الذي تشير احدى فقراته للهامة الى ﴿ اعدام الاطفال رميا بالرصاص ﴾ •

ثم جاء « أمر التهجير » فكان القشة التي قصمت ظهر البعيد ، وترك جميع المدنين القادين على حمل السلاح أعمالهم وانضموا السي الانصار خوفا من ترحيلهم إلى المانيا ، ووضعهم في معسكرات المصل الاجباري ، وتبخرت أوهام بعض الروس الذين آمنوا بالالمان واعتبروهم محروين ، ويرجم القضل في هذا الانقلاب الخطير الى تصرفات هتلسر وهملر وروزنبرج الحمقاء ، لقد كان اصام الشبان الروس طريقان : التهجير للمعل في المانيا او المخاطرة في قلب الفابات مع الانصار ، فغضل معظمهم حياة المخاطر الشريقة على الحياة كمبيد في المانيا ،

وجكذا اظهرنا أسباب فشل الألمان في روسيا ، وسيكتب التساريخ حكمه كما يلي: لقد أذكى الألمان بتصرفاتهم « روح الانصار » في جميع الانحاء المحتلة من روسيا ، ثم عجزوا عن اتخاذ التدابير اللازمة ضد خطر داهم اثاروه بأيديهم ، لقد كافت فكرتهم الاستراتيجية خاطئة مند البداية ثم جرى تصحيحها بعد فوات الاوان ، وسببت أخطاؤهم المعنوية ضياع تتأتج نجاحهم التكتيكي ، ودفع الجندي الألماني غاليا ثمن أخطاء كبار القادة السياسين والمسكرين ، واجبرت المانيا اخيرا الى زج ٢١ فرقة ضد الانصار ، ولم تكن في وضع يسمح لها بالاستغناء عن هذا العدد من القوات والذي فقدت نصفه دون أن يكون لديها القدرة على تعويضه القوات والذي فقدت نصفه دون أن يكون لديها القدرة على تعويضه حوبا لا ترحم ضد المعتدين ، وهكذا « سقط الماده معصية لسمات المعوف» ،

لقد فشل الالمان ، واستفساد الروس من تجربتهم السابقة ومسار بيدهم سلاح قوي استخدموه بعد الحرب بكل نجاح في انصاء متمددة من العالم .

# الفصاللقاشِر

ما العمل ؟

ان معنى حياتنا يكون في افعالتا لا في سنى عمرنا ، وضي عقولنا لا بتناسنا ، وفي احساسيستنا لا بالساحات التي تعضى ٠٠٠ ان علينا ان نقيس الزمنن بصدد ضرعات قلبنا ،

لقد علمنا في الفصول السابقة كيف كان للانصار السوفييت مهمتان هما : القتال كشوار ، والعمل كرجال استكشاف • وكان لمهاتهم شكل خاص ، لائهم يعملون في أرض يعتلها العدو • وكانت وحداتهم المقاتلة تشكل مؤخرات الجيش الاحمر المنسحب أو نقاطه الامامية عند الهجوم • فهم بذلك جزء مساعد للجيش ، ورجال استخاراتهم جزء من شبكة الاستخارات الروسية •

ولم يكن الانصار على اتصال مع هذه الشبكة التي كانوا يجهلون وجودها و ولكن هذه الشبكة كانت قادرة على كثبف أسرار الاستراتيجية الالمائية العليما و وكان الانصار قادرين على تعيين مكان وطريقة تطبيس الوسائل المستخدمة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية و لقد كان الجواسيس يعطون القيادة معلومات عن العمل قبل وقوعه ،

وكان الانصار يراقبون التنفيذ ٥٠٠ فهم يرون حركة آلة الحرب الالمانية عن كثب ، لذا فان تقاريرهم تساعد القيادة السوفييتية على فهم الخطوط العريضة لخطط المدو عندما يتعذر على شبكات التجسس كشف هـــذه المخططات ٠

لهذا يقدر الانصار ان يفاخروا بأنهم شاركوا في انتصار جيشهم المسكري، وفي نجاح مصلحة الاستخبارات السرية الحمراء و وسنحاول فيما يلي توضيح دور كل من الانصار ، ومصلحة الاستخبارات الروسية، وتأثير هذا الدور على سير الاحداث اثناء المعارك .

عندما اشتبكت القطمات الالمسانية مسم الجيش الروسي في ٢٢ (حزيران) ١٩٤١ ، اهتزت امسواج البرق ، وقطعست اجهزة الارسال السوفييتية المنتشرة في جميع أرجاء اوروبا صمتها ، وبدأت تعمل على موجاتها القصيرة بنشاط ، وهكذا بدأ ٣٠٠ سـ ٤٠ جهازا مبعشرة في الغرب ترسل تقاريرها الى جهاز التقاط مركزي في موسكو ٠

ثم بدأ الألمان يفتشون عن هذه الاجهزة ، واكتشفوا معظمها ، وأوقعوا عمالها قبل ان تصل معركة ستالينجراد الى نقطتها الحرجة ، ولكننا لا ننكر ان هذه الاجهزة قامت قبل ذلك بدورها ، وأرسلت الى الروس معلومات كثيرة ساعدتهم على معجاجة العدو ومعجاجة هجماته ، ويكفي نشاط هذه الشبكات الى كتابة مجلد كبير مسن القصب الغريبة ، فها هنا ضابط روسي يدعي انه امريكي جنوبي ثم يخسون مساعده الذي ينافسه على قلب امرأة ، وهناك جهاز لاسلكي مموه بكل ذكاء داخل غرفة مزودة بابواب سرية ، وفي الجانب الآخر قصص سيارات المائية لكشف الاجهزة اللاملكية ، يممل فيها ضابط وعدة عنود يرتدون لباس عمال البريد ، و و قصة عقيد الماني يعيش في نيس على انه اسباني ، و لا يكشف عن شخصيته العقيقية الا بعد ان احتسل الالان جنوب فرنسا ،

ولقد وقمت عمليات توقيف كثيرة ، وعمليات فراء فذة ٠٠٠ ويشرح فليكه عمليات متعددة من هذا النوع في كتابه المدي بناه على خبسرة اكتسبها من عمله في المصلحة الإلمائية لمكافحة التجسس ٠ فاذا ما قسرأ ألمرء كتابه شعر وكانه في فيلم من أفلام هوليود ، وأحس كيف تكسون الحقيقة أحيانا اغرب من الخيال ٠

وكانت امم شبكة الروس في البلاد الغريسة ، « الاوركسترا العمراء » وكان عال اللاسلكي يسعون موسيقين ، وكانوا جميما مسن الشيوعيين المتحميين الهادفين الى مماعدة روسيا على الانتصار لاجل نشر النظام العجديد في أوروبا ، وكانوا يخفون هوياتهم وأهدائهمم بشكل جيد ، ويتظاهرون احيانا بالعمل مع الألمان ، وكان مينهم عدد من الفساط والموظفين وكبار الشخصيات المرتبطة ارتباطا وثيقا مع الألمان البارزين ، كفيساط القيادة العامة للقوات المسلحة ، وكبار القيادة في الجيش والطيران والشئون الادارية وصناعة الاسلحة ، وكان للاوركسترا الحمراء ٢ شبكات تعمل في المانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وموسرا والطاليا ، وكان عدد فصائل الشبكة الألمانية ٢ والفرنسية ٤ والموسية ٢ ،

لقد انشأت معظم بلاد العالم شبكات استخبارات خسلال الحرب العلمية الثانية ، ولكن الفبكة الروسية ، كانت أوسعها انتشارا وافضلها تنظيما ، واكثرها قدرة على الحصول على المعلوسات الصحيحة ، حتى ان الروس كانوا يعرفون عدوهم كما لم يعرفه بلد من قبل ٥٠٠ وكان لديم تقارير صحيحة عن مخططات العمليات الالمائية ، والقطعات المقاتلة والاتساج الحربي ، لذا كان بوسعهم ان ياخذوا في الوقت المناسب التدايير اللازمة لصد أي خطر ،

اننا لا تقول ان الروس ربحوا حرجم بفضل جواسيسهم وانصارهم فقط . ولكن نظرة سريعة على العمليات الرئيسية تظهر لنا مدى اشتراك

هذه العناصر في تحقيق النصر •

ان من ينظر الى المركة الالمانية في روسيا نظرة عادية يسرى انها مجموعة حركات تكتيكية منفصلة لا يرطها اي مغطط استراتيجي ٠٠٠ والعقيقة ان العمليات الالمانية في فرنسا وبولونيا كانت مبنية على مخطط حربي يبغي حلا عسكريا ، وانها دارت حسب هذا المخطط لتحقيق الغاية المنشودة ، اما العمليات في روسيا فكانت مغتلفة عن ذلك ، ان هتلسر لم يفتش عن الحل العسكري رغم ارشادات قيادة القوات المسلحة الالمانيسة ،

لقد دخل الصراع ضد الاتحاد السوفييتي ليقضي على اقتصاده ، ويستولي على مصادر ثروته ، ويدمر قواعده الايديولوجية ٥٠٠ فادا ما عرفنا هذا الانفصال الواضح بين فكرة الحرب العسكرية المجسردة ومخططات هتلر الاقتصادية ، بدت لنا الاستراتيجية الالمانية في روسيا واضحة .

وكانت القيادة الالمانية العليا تربد الهجوم في اتجاهين رئيسيين هما: كييف وموسكو و وكانت تعتقد ان موسكو تمثل القوة الروسية المسكرية نفسها ، وهي في الحقيقة اهم عقدة للطرق والسكك الحديدية وفيها مصانع كثيرة وهامة و وكان من الطبيعي ان يجمع الروس كبد قواتهم المسكرية للدفاع عنها و وكانت القيادة الالمانية العامة تود الدخول في مجابهة مع معظم القوات الروسية قرب موسكو ، لتحطمها تحطيما كاملا ، مسببة بذلك انهيار المقاومة الحمراء ، وكانت هذه القيادة تعتبر ان الطريق الى موسكو هو طريق النصر ، اما العمليات الاخسرى فكلها ثانه بة ،

« هدفا هاما » -

ولقد أكد هتلر فيما بعد هذا التصريح قائلا: ان موسكو لا تهمه كثيرا • واجبرت القيادة الالمانية العليا الى الموافقة على آرائه ، ووضعت تعليمات خطة « باربروس » في ۱۸ ( أيلول ) ١٩٤٠ ، وأخذت موافقة هتلر عليها • وتقول التعليمات ان على القطعات الالمانية ان تستعد لسحق روسيا السوفييتية بعملية سريعة ، والسمي الحي تدمير كبد القوات الروسية المتعركزة في عرب روسيا بدق أسافين عميقة مدرعة داخل التشكيلات الروسية تؤدي الى تشتيتها مع اتخاذ كافة التدايير اللازمة لمنع المعدو من الانسحاب والقال تراجعيا على المساحات الواسعة مسن الارض الروسية • وكان الهدف النهائي للمعلية خط: القولجا أرخانجلسك ، كما كان من الواجب احتلال ليننجراد للانطلاق بعد ذلك نحو موسكو •

وفي ٢٢ (حزران) ١٩٤١ بدأت الحرب ، وسارت العمليات الالمانية سيرا حسنا ، لدرجة دفعت الجنرال هالدر رئيس أركان الجيش الى ان يكتب في ومياته : لقد ربحت المركة بلا مبالغة خلال الاسابيع الاولى ٥٠٠ وكان الجنرال هالدر محقا ، لانه اعتقد كنذاك انه قادر على ماجمة موسكو بكل حرية ، وفي ١٨ (آب) قام هالدر وبراوختيش التي جمع الروس أمامها سبمين فرقة ، وبعد ثلاثة أيام رفض هتلر الطلب مخيبا آمالهما ، وقال في ٢٠ (آب) انه لا يعتبر موسكو أهم الاهداف، منجبا آمالهما ، وقال في ٢٠ (آب) انه لا يعتبر موسكو أهم الاهداف، ولا لدونيتز الاقتصادية ، وحرمان روسيا من آبار النفط في القفقاس ، ومنم الارتباط بين الفيلنديين والروس ، لقد كان هتلر ينوي الاستيلاء على القدح والبترول الروسيين وجميع مصادر الثروة والقوة الصناعية للبلاد، ومن الفريب حقا ان الغربين لم يفهموا بسرعة أقكار هتلر ،

واستثناء وينستون تشرشل الذي أعلم الجنرال سمطس في ٢ أيار ١٩٤١ س أي قبل الهجوم بشهر واحد ، ان « هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان هنلر يجمع قواته ضد روسيا ٥٠٠ وانني أعتقد أنه سيقوم بهجومه ضد أوكرانيا والقفقاس للاستيلاء على البترول والقمح الروسيين ٥٠٠ وليس هناك ما نشيق تقدمه ٥٠٠

وهكذا توقع ونستون تشرشل بفضل حدسه الفرب جيسع مخططات هتلر في الشرق و وكان البريطانيون يرون آنذاك ان نفط القنقاس عبارة عن محور حركة آلية الحرب الروسية و ومنذ عام ١٩٤٥ درست فرنسا وبريطانيا مخططا لمساعدة فيلندة المشتبكة آنذاك في حرب مع روسيا ، وكان هذا المخطط يشير الى وجوب الهجوم باتجاه باكو انظلاقا من ايران و وفي عام ١٩٤٠ اتخذ مجلس الحلفاء الاعلى قرارا يين التدايير الضرورية لمنع رومانيا من ارسال بترولها الى المانيا و معلى كما أعطى هذا المجلس تعليمات الى الماركان العامة البريطانية والفرنسية لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لقصف آبار البترول في القفقاس و

وكان على هيئات الاركان تنفيذ القصف في (حزيران) على أبعد تقدير • ثم أجل المشروعان بسبب الهدنة الفينلندية الروسية ، والهيار فرنسا بعد ذلك • ومع هذا لم ينسى البريطانيون الفكرة نهائيا • ففي ٣٦ (كانون ثاني) ١٩٤١ كتب ونستون تشرشل الى رئيس الجمهورية التركية خطابا يقول فيه : « ليس هناك ما يمنع روسيا من مساعدة المانيا، ولو بصورة غير مباشرة ، مثل وجود قوات قصف جوي كبيرة قادرة على ضرب المشات النقطية في باكو ، ومنطلقة من قواعد تركية » •

وعندما هاجم الالمان روسيا ، فكر الحلفاء بأن أفضل وسيلسة . لمساعدتها هي حماية القفقاس بطائرات تنطلق من القواعد الجوية الايرانية . وعندما وصل الالمان الى شاريتيه في فرنسا ، وقعت بين أيديهم نسخة من القرارات التى اتخذها المجلس الاعلى للحلفاء في مارس (آذار)

١٩٤٠ • ولكن هتلر لم يكن في حاجة الى ارشادات ، ليفهم أهمية بترول القفقاس بالنسبة له أو بالنسبة للجهد الحربي الروسي • فلقد وعد في عام ١٩٣٧ بتقديم اكبر المساعدات لفاربين بغية مساعدته على انتاج البترول الصناعي . وفي عام ١٩٣٦ اعلسن عن مشروع الاربع سنوات ، وكان يقول في ملاحظاته السرية ان هذا المشروع يهدف الى « حل مسألة اثناج المحروقات حلا تاما خلال ١٨ شهرا • على أن يتم الوصول الى ذلك بالعمل والاصرار الجديين ، كما لو أن الامر متعلق بمملية عسكرية فعلى حـــل هذا الامر يتوقف سير الحرب في المستقبل ٠٠٠ » ولكن خبراءه لفتـــوا نظره الى ان صناعة البترول الصناعي عاجزة عن تقديم الكميات اللازمة للحرب • فلم ينس ذلك وبحث عن مصادر اخرى • وعندما وضع اتفاقيات موسكو موضع التنفيذ طلب منروسيا ان ترسل لـ كميات كبيرة مــن البترول والقمح. وختى عام ١٩٤٠ أمن لنفسه امدادا مستمرا من رومانيا، وذلك بان ارسل الى حقول البترول في بلوئيستي وحدات من الـ (S.S.) بألبسة مدنية ، ثم اضطر السي ارسال وحدات من الجيش ، وهكذا استخدم هتلر البنزين الصناعي لمهاجمة بولونيا ، ثم استعمل البتسرول الروسي لاحتلال فرنسا ، ولُولا البترول الروماني لَمَا تَجِراً عَلَى مَهَاجِمَةً روسيا ه

ثم برزت حاجة المانيا للقمح ، وخاصة عندما قطع الروس قمحهم عنها ، ولقد رأينا كيف قرر خبراء الاقتصاد الالماني ان متابعة الحرب بعد احتلال فرنسا عملية مستحيلة اذا لم تأخذ العجيوش الالمانية تمويعها مسن روسيا ،

وكانت رغبة الالمان بالحصول على « البترول والقمح » شديدة . ومن المؤكد الدوسيا كانت معرضة للانهيار لو وصل الالمان الى اهدافهم. فالآلة العربية الروسية بحاجة الى بترول القفقاس كما ان الزراعة بحاجة اليه . ولقد كتب تشرشل في الرسالة التي ذكرناها سابقا ، والتي ارسلها

في (كانون ثاني) ١٩٤١ الى رئيس الجمهورية التركية ما يلمي : «وألزراعة الروسية مبنية على الآلة ومرتبطة بأبار النفط ارتباطا وثيقا ٥ لذا فــان تدمير هذه الحقول يعنى وقوع مجاعة اكيدة فى روسيا » ٠

وكان ستالين مرتبكا جدا ، أنه قادر على اخلاء موسكو : ولكنه عاجز الاستفناء عن يترول القفقاس، ولقد اعلن المارشال روكوسوفسكي بعد الحرب : « لولا بترول باكو لما استطمنا متابعة الحرب » ، ومسن الصعب ان نجد شخصا يستطيع تقدير هذا الامر اكثر منه ، وهكذا تجنبت روسيا الكارثة بفضل مسافة ٨٠٤ كيلو مترا كانت تفصل الطلائع الالمانية في جبال الفققاس عن سهول باكو ،

وكان الروس يرون الخطر جيدا، ولكن القيادة الالمانية العامة تعامت عنه ، وهي لا تريد الاعتراف حتى اليسوم ، بأنها أضاعت فرصة ثمينة للنصر ، ولقد قال الجنرال هالدر في عام ١٩٤٩ عند دراسة موضوع قيادة هتلر العسكرية :

وهذا تصريح عجيب يدلي به رئيس الاركان السابق للجيش الالماني بعد ؛ سنوات من انتهاء الحرب اله يرى ان طريق باكو كان مفتوحا ، وان الانتصار في هذا الانتجاء منتظر ، ومع هذا تطالب هيئة الاركان العامة بالهجوم على مؤسكو ٥٠٠ لقد قاتلت القطعات الالمانيسة بشكل رائع في روسيا، ولكن هيئة الاركان العامة لم تكن على مستوى مهماتها،

ولنذكر هنا أيضا ان هيئة الاركان العامة الالمانية برهنت قبل ذلك قصر نظرها و ولم يكن مخطط عملياتها ضد فرنسا سوى نقسل لمخطط شليفن المعروف الذي تم تنفيذه مسبقا في الحرب العالمية الاولى و اما عملية الخرق الرائمة بالقوات المصفحة عبر الاردين ، وحركة الحصار باتجاه دنكرك اللتان حددتا مصير فرنسا . فلم تولدا فحي أدمغة هيئة الاركان العامة الالمانية ، بل كانت عبارة عن مخطط تفتق عنه عقل جرال أصبح فيما بعد الفيلد مارشال فون مائشتاين و

وكما حاولت هيئة الاركان الالمانية العامة تنفيذ مخطط عام ١٩١٤ في فرنسا ، فانها ارادت في روسيا تطبيق خطة نابليون لعام ١٨١٧ . والحقيقة لم تكن لموسكو ايسة اهمية ٥٠ وبدلا من مهاجمة ٧٠ فرقة متجمعة قسرب موسكو أعطى هتلر اوامره بتطويق كييف ، وفسي ( ايلول ) ١٩٤١ سقط هذا الجيب ، وأسر الإلمان ١٩٥١ الف اسير ٠

ولو ان هتلر هاجم موسكو آنذاك لما تمكن من احتلالها بصـذه السهولة ، ويمكننا ان ثؤكد ان منظمة حوض الدونيتز الصناعية لا تقل اهمية عن منطقة موسكو ، بالإضافـة الى انها أسهل منها منالا ، وعندما تقدمت قوات العيش الألماني الرئيسية هدد منطقـة كييف فكا كماشـة كيران واستمر التهديد مدة طويلة قبل ان يمطي هتلر اوامره باغـــلاق الحصـار ،

ولقد كتب هالدر عن ذلك قائلا : « ودلت بعض الاشياء على ان الروس بدأوا اخلاء حوض الدونيتز ، وجسزء من المنطقة العربية فسمي الشرق » •

ولكن هالدر لم ير ان العجمة الروسية في خطر ، وان على العجيوش الروسية ان تتراجع من هذه المنطقـة بعد ان كبدتها معركة كبيف خسائر كبيــرة ٥٠٠ ان مجموعة بيوش الجنوب الالمانية لم تكن قادرة لوحدها على كسب المركة ، ولولا مسائدة مجموعة جيوش الوسط لها لبقيت الجبهة الروسية صامدة ٥٠٠ ولو حاولت مجموعة جيوش الوسط لحالال موسكو قبل تطهير منطقة كيف ، لما استطاعت مجموعة جيوش الجنوب التقدم وحالال الاراضي بحرعة في قطاعها ، بالاضافة الى ان موسكو كانت يمني تعريض مجنباتها على عمق كبير ٥٠ لقد حقق الروس التصاراتهم في شتاء ١٩٤١ - ١٩٤٢ بفضل هجماتهم الموجهة بمارة نحو الفجوات المجنبات الضميفة الالمائية ، وهذا يدل انهم كانوا سيهاجمون هذه المجنبات الضميفة بكل قوة ، ويقول الجنرال ريندوليك الذي كان يقود وحدة المائية كبيرة في الجبهة الروسية : « ان توالي الاحداث بعد ذلك يثبت لنا ، ان التقدم باتجاه موسكو بدون احتلال اوكرانيا والقضاء على القطمات المهادية فيها ، يعني تعريض جزء كبير من الجيش الالمائي للابادة خلال شتاء ١٩٤١ — ١٩٤١ »

كل هذا يدل على ان هتلر كان في هذا الوقت على حق و ومع ذلك ، اصدر هتلر بعد الانتصار في كيف ، امرا بالتقدم من نحو موسكو و ولكن معركة كييف عطلت هذا التقدم سنة اساييسع ، نحو موسكو و ولكن معركة كييف عطلت هذا التقدم سنة اساييسع ، وجاء فصل الوحل والثلج والصقيع فأصيب الهجوم بالشلل و ولكسس مضاد واسم النطاق و فما هو و و و و و في واجهة الالمان ، والقيام بحبوم الالمانية كانت تتضاعف بشكل دائم بينما كان الروس يدفعون السسى المحركة باستمرار فرقا جديدة ، ثم رفع الستار بعد ذلك عن سر وجود هذه القرق الجديدة ، ده ان شبكة التجسس الروسية في طوكيو والتي كتب قصتها الجنرال تشارلس ، ٢ ، ويلوجبي : اعلمت السوفييت فسي عام ١٩٤٢ ان اليابان لا تنوي مهاجمة روسيا ابدا ، وهكسذا تمكسن

الروس بفضل استخباراتهم سعب عدد كبير من قطعاتهم المتمركزة فسي الشرق الاقصى ، ودفعوها الى مسرح العطيات في اوروبا في الوقــــت المناسب لتشترك في معركة موسكو ، لقد كانت روسيا متأكدة بأنها لن تعمل الا على جبعة واحدة ، بينما كان الالمان يعتفطون بعزء من قواتهم في الغرب للدفاع ضد جبهة ثانية محتملة . وهكذا قاتلت المانيا ويدهـــا مقيدة ، يينما كان الروس يقاتلون يبدين طليتتين ،

وهكذا باءت بالقشل جميع الأمال التي علمتها هيئة الاركان المامة الالمانية على الهجوم العام الحاسم • وفي شتاء ١٩٤١ استنجت ان عليها تطبيق استراتيجية دفاعية في روسيا ، والاكتفاء بالهجوم على اهداف معدودة على جبهة معدودة • وكانت هذه الفكرة تحمل في طياحا كثيرا من التشاؤم • ومع هذا لم يكن من المباعت ان يذكرها شخص رأى قبل عدة اشهر ان هزيمة روسيا محققة إ٠٠ ولم يكن البريطانيون مسن رأى هلاد ، كما لم تثبت هذا الرأي التصارات الالمان بعد ذلك في عام ١٩٤٢ فلم توقف هتلر اذن ؟؟ ان لهذا الامر سبين ويتعلق اولهما — وهو ما سنراه فيما بعد — فيتعلق بفاعلية ضد روسيا • اما الثاني — وهو ما سنراه فيما بعد — فيتعلق بفاعلية جاز الاستخبارات الروسي •

لقد رأى هتلر ان عليه ضرب روسيا في ليننجراد وستالينجراد ، لانه يعتبر هاتين المدينتين قلمتين من قلاع الايديولوجية الشيوعية ، ويعتقد ان تدميرها فيدي الى القضاء على البلشنية تقسها ، لهذا يمكننا ان تفهم لم حاول بسناد احتلال هاتين المدينتين ١٠٠٠ ان ليننجراد لا تستم بقيصة عسكرية خاصة ، والتمال الجبهة الروسية الفيلندية قربها ، هو النقطسة المسكرية الوحيدة التي يمكن ان تدخل في الحسبان ، صع ال هسذا الاتصال لا يساوي الجهود التي بذلت لقطعه ، اما ستالينجراد فليس لها ابة قيمة استراتيجية ، وكل ما قاله هتلر للدفاع عن فكرة مهاجمتها عبارة

عن مجاولات لتغطية فشله • انها لم تكن كما ادعمي عقدة مواصلات حيوية ، فالفولجا نهر لا يمكن اجتيازه خلال خمسة شهور في السنة . يكن احتلال ستالينجراد يساعد على تأمين دفاع الجناح الشمالي للجيش الالماني في القفقاس ، بل على المكس ان الجناح الطويل المتـــد حتـــي ستالينجراد كان معرضا للتدمير تحت ضربات الروس م ولقد توقع هالدر هذا الغطر، ولكن هتلر لم يستمع لتحذيره، ثم اعترف بعد ذلك بخطئه ، ففي حديث القاه في ( تشرين اول ) ١٩٤٢ بمناسبة معونـــات الشتاء ، طلب من مستمعيه ان لا يصدقواالشائمات المنتشرة القائلة بأن ه اراد احتلال المدينة نظرا لاهمية الاسم الذي تحمله ٥٠٠ والحقيقــة انه ترك فكرته القديمة التي تتضمن « ضرب روسيا اقتصاديا بدلا مسمن الانتصار عليها عسكريا » وترك اهدافه السابقة ليلاحق شبحا ايديولوجيا ولقد كانت القوات الالمانية اللازمة للاندفاع نحو باكو جاهزة ، وحتـــى (آب) ١٩٤٢ كان المارشال السير آلان بروك يعتقد ان الالمان سيصلسون الى حقول البترول • ولكن هتلر بعثر قواتـــه في محـــاولات لاحتلال ستالينجراد ، كما اعطى في ٥ (ليسان) ١٩٤٢ اوامره باحتلال ليننجراد ٠ وهكذا حصل ستالين على الوقت الكافي لسدرء الخطسر الالماني فصائل الشبكة الالمانية التابعة « للاوركسترا الحمراء » كسا اعلمه ان شبخصا يدعى كنت ، وهو نقيب من الجيش الاحسـر ويعمل تحت اســم فينسان سييرا ، قابل في براين ضابطا من مصلحة مكافحة التجسس الالمانية وخبيرا في وزارة اقتصاد الرايخ الثالث ، وعلم منهما أن الجهـــد الالماني الرئيسي محدد فحو القفقاس مع جناح يسير فحو الفولجا باتجاء ستالنج اد ٠

وعندما تمت هزيمة الالمان في ستالينجراد اجبر جيشهم في القفقاس

الى التراجع حتى يتجنب الانقطاع • ونجت روسيـــا في ستالينجراد لان ستالينجراد انقذت القفقاس •

ويمكن ان تؤكد ان هناك انتصارين روسيين هامين هب الدفاع عن موسكو وحصار ستالينجراد • ويعود الفضل في نجاحهما الى شبكة التجسس الروسية • ان انتصارات الانصار في هاتين المعركتين اقل اهمية من نجاح الاستخبارات ، ولكن الانصار قامت مع ذلك بأعمال تستحسق الاعجاب • لقد شاركت في الوصول الى النصر بسلسلة مـن المـــارك الصغيرة المجهولة ••• ولقد لفتنا النظر سابقا الى انتصارات الانصــــار العسكرية ، ولكن هذه الانتصارات لا تكفى لتفسير كل شيء ... ان معلومات المستندات الالمائية عن مصلحة استخبارات الانصار معلومات محدودة ، ولكننا واثقون من ان هجمات الجيش الروسي كانت تنسم دائما في النقاط التي يكتشف الانصار حساسيتها وضعفها ، ويعلمــون قيادة الجيش عنها ••• حتى اصبح الروس اساتذة في اختيار النقاط الضعيفة الحساسة عند الغصم كالثغرات الصغيرة في الجبهة خلال شتاء المانيا في بداية معركة ستالينجراد ••• وعندما لم يكن هنالك ثغرات او جيوش من الدول المتحالفة كان العمر يختارون الحدود الفاصلة يسين تشكيلتين معاديتين لتوجيه ضربتهم الرئيسية اليها ، ولننذكر هنا تقسرير قيادة فيلق من الفيالق الالمانية كانت تتعجب قائلة : « أن العدو مطلب واحد قادر على ابلاغ الجيش الاحمر مباشرة وبصورة دائمة عن اضعف النقاط في جبهة العدو ، وهو وحدات الانصار العاملة خلف خطوط الالمان ولقد كنا ننظر الى القيادة السوفييتية خلال الحرب بكل اعجاب ، نظـــرا لبراعتها في استخدام وتحريك قطعاتها ، ولكننا كنا نمجهل ان سر براعتها يعود الى معرفتها الدقيقة بمواقع الالمان • ولم نكن نقر بأهمية الانصار الذين فتتنوا مؤخرات المدو ، ثم وجهوا الجيوش العمراء نحو اضعف نقاط جيهته ٠

لهذا قلبت حرب الانصار فكرتنا عن الحرب ، ففي الماضي كان هناك خطوط متصلة جامدة تمتد امام العدو ، وكانت الجبهـــة قصيرة ، وحقل المعركة محدودا ، لدرجة تسمح للقائد بمراقبة جميع الامور مسن نقطة واحدة . وفي عام ١٩١٤ انتشرت الجيوش المتحاربة لاول مسرة في التاريخ على جبهة مستمرة تمتد مئات الكيلومترات . وهكذا امتـــد حقل المعركة عرضا بشكل كبير ، ثم جاء الانصار فادخلوا في المسركة عنصرا جديدا ، لقد عمقوا حقل المعركة الذي اصبح يمتد من خط القتال الامامي الى ابعد القواعد الخلفية • وهذا ما يعطى للحرب الشاملة معنى جــدىدا •

ان على الدول الغربية ان تتحضر لهذا النوع الجديد من الحسروب وان تعتمد في استعدادها على قواعد جديدة • والقواعـــد التـــى نقترح تطبيقها في الدول الفريبة هي :

قاعدة رقم 1 : علينا أن نتصل باعداء عدونا ، وياصدقائنا داخسل 

اتنا لم نفرق في خلال الحرب العالمية الثانية بين الالمان والنازيين ، كما لم يفرق الالمان بين الروس والبلاشفة ، وهذه اغلاط يجب تجنبها في المستقيسل و

قامدة رقم ؟ : ان من واجينا ان نقدر الاشخاص ( المتعاونين ) الليسن نتصل بهم داخل البلاد المحتلة . وان نعامالهم باحترام حتى لا نقع في اخطاء النازين ونضطرهم الانضمام آلي

قاصدة رقم ؟ : يجب تعريف الواطنين في البلاد المعتلة باهدافنا ، ودعم هذه الإهباف سياستنا"،

ولا مانع من أن نظلمهم على إهدافنا المسكرية أذا لزم الامر ، وأن

نغذى لديهم كرها وعداء حقيقيا لاهداف المدو . ان القيام بالحسسرب بدون هدف واقعي للحرب امر بلا معنى ، لذا فان علينا ان تربـــح الدعم السياسي للمواطنين في البلاد المعادية ، ولقد رأينا ان الالمان جربُوا ذلك في روسيا ليستخلصوا في النتيجة ان ﴿ مُوقِّفُ الشَّعْبِ ذُو اهْمِيةً كَبِّسْرَى في القتال ضد الانصار » • وان من الضروري تنمية العلاقات الطيب مع المواطنين . ويؤكد ماوتسي تونج ان حرب الانصار تصاب بالفشل اذا لم تكن اهدافها السياسية منطبقة مع اهداف الشعب وذلك لان للانصار جذورا وسط الجماهير ، وهي تأخذ منها تنظيمها وحياتها ، ولا يمكنهـــا ان تحيا وتنمو اذا انفصلت عن الشعب وفقدت مشاركة الجماهيرونعاونها ومن هنا يستنتج ماوتسي تونج ان الديمقراطيات الشعبية وحدها قادرة على القيام بحرب الانصار لان الثورة المعاكسة لا تستطيع اجتذاب الجماهير الي جانبها .

قاعدة رقم د : يجب تنظيم عمليات مضادة الاتصار .

وذلك بانشاء قوات مضادة للانصار وتدريبها وتسليحها وتعضيرها في المناطق الخطرة من العالم احتياطا للطوارى، • لانها ستقدم لنا في الوقت المناسب فوائد عظيمة •

ولنر ماذا كتب لورانس وهو اكبر قادة الانصار الانجليز :

« لقد مثبيت حتى قهر دجلة مع ١٠٠ من الجنود المحليين ، وهسم شبان اصحاء ، ومحاربون حقيقيون ، تلفعهم الرغبة بالعمل لاسمــــاد عائلاتهم . وشعرت بالقرب من هؤلاء الجنود بروعة كوني واحدا منهم والعجليزيا بنفس الوقت ٥٠٠ وكنا تدفعهم الى الانقضاض لحو المسوت المحتم ، لا لنربح الحرب ، بل لنستولي على قمح وبترول ما بين النهرين به استخدم الشموب الناقمة على الاتراك ، فانتصر على عدوه ولم يخسس اكثر من 600 قتيل من جنوده » ٥

ويدلنا التاريخ ان الانصار كانوا جرحا لا يندمل بالنسبة للجيوش فلقد ضايق الفدائيون البوير ٢٥٠ الف جندي بريطاني خسلال سنتسبئ كاملتين • وفي فلسطين استخدم الانجليز قوة عسكرية تعادل فيلقا لمجابهة حفنة من الثوار • وفي خلال الحرب العالمية الثانية جمد اليوغسلافيــون ٢١ مرقة المانية - ولقد رأينا ماذا حل بالالمان في روسيا - ثم قام الكوريون والصينيون بعد الحرب العالمية الثانية بعمليات عصابات لا تنتهى • ويذكر ويليام • ل• ووردن ما يلي : « عندما احس الاتراك بأنهم عاجزون عــن الصمود مدة اطول بدأوا التراجع ببطء ، وكان الطريق متعرجا يسيـــر على طول ممر اجباري يضيق في ذروته • وفي لحظة تراجع الاتراك ، فتح الصينيون النار من مواقعهم المخفية على طرفسي الممسر الاجبداري والمسيطرة على الطريق سيطرة تامة • ومع استمرار الصعود اصبيح الاتراك اكثر حذرا بالنسبة لآلاف الاشخاص السائرين علسي جانبي الطريق ، وكان هؤلاء الاشخاص خليطًا مؤلفًا من جنود من جيش كوريًّا الجنوبية ، ومدنيين ، واشخاص يتظاهرون بأنهم مدنيون ، واشخــاص مرور الارتال العسكرية ٠٠٠ وكان لحذر الاتراك ما يبوره ، فعلى طول. الطريق الصاعد الطويل كان هؤلاء الرجال يرمون اكياس الارز ويخرجون منها بنادق حربية ، كما كان البعض بخلع لباس جنود كوريا الجنوبيــة لتبرز تحتها البسة عسكرية صينية وهكذا اصبح كل شيء خطرا ، وغدا من الواجب تفنيش كل قرية او بيت او كومه قش . واصيب بعسض الاتراك بطلقات في رؤومهم فسقطوا من العربات ، بينما كانت الارض حولهم خالية من اي انسان » •

لاً اعدةً رقم ٢ أ. يعب القيام بانصالات مع عناصر من بلاد العدو . فاعدة رقم ٧ : نشر الفكرة الروحية .

المدة رقم ٨ : تأمين حماية وأمن أراضينا .

وذلك بتدريب وجدات خاصة ووحدات العرس الوطني للممل ضد

الانصار .

## قامدة رقم ٨ : تدريب الجيش على الممات المسادة للانصار .

لقد رأينا كيف دفع الالمان غالبا ثمن غلطتهم التي ارتكبوها لأنهسم لم ينشئوا تنظيمات مضادة للانصار في الوقت المناسب .

وعندما فهموا ذلك ارتكبو. خطيئه اخرى بترك الوحدات المكلفة بالقتال ضد العصابات تتصرف حسب ما تراه ۱۰ ان على جبيع الجيــوش وضع نظام للقتال ضد الإنصار ، يعمل به الجيش والعــرس الوطنــي والشرطة والقوات الخاصة المضادة للإنصار ، وان يتم تدريب الجميــع تدريبا تاما ، وهذا مثال للطريقة التي كان كوفياك يدرب بها رجاله:

« أن أهم الأثنياء عندنا دراسة الاسلحة و فوصداتنا مسلحة بأسلحة استولينا عليها من العدو و وهذا يعني وجدود اسلحة متعددة ومننوعة ، معظمها غريب عنا لا نعرف استعماله أو ميزاته و لقد جمسح الالمان من أوروبا مجموعة كبيرة مسن البنادق والمسدسات والمسدسات الرشاشة والبنادق الآلية ، وكان علينا أن نعرف كل هذه الاسلحة وكيفية استعمالها دون أن يكون لدينا أية نشرة تعليمية عنها و

وعندما كنا في غابة صبادشتشانسكي قلت الرفاق: ان لدينا الان بنادق عادية ، فاذا ما استولينا على بندقية آلية او رشاش مسن ارض المركة وجب علينا ان نصوب هذه الاسلحة فورا الى صدر العدو ، لذا فان من واجبنا دراسة هذه الاسلحة مسبقا • فكيف نفصل ذلك ؟ اذا استولى احدنا على سلاح آلي علمنا طريقة استخدامه ، وما ان يظهمسر سلاح جديد في المفرزة حتى يدرسه الجميع •

وان غنمنا هاون اصبح كل واحد منا سدينا من سدنة الهاون ٠٠٠ فان مر شخص قرب الملاجيء او المراكز او المراكز الامامية لم ير مفسرزة من الانصار بل معسكرا التدريب ، فحيثما نظر رأى جماعات من الانصار ملتفة حول جدع شجرة تتعلم كيف تفك وتركب وتدرس سير حركة الاسلحة»

الاسلحية ) •

هذه هي الروح التي تكلمنا عنها قبل قليل ، ويدرك اهمية هـــــذا الكلام كل من كان في الماضي مدربا او مصلح اسلحة .

وسنذكر في نهاية هذا الفصل كلمات حكيمة قالها عجوز صيني . لقد كان احد مؤلفي هذا الكتاب خابطا في الجيش البري المكلف بالانزال في شانفهاي عام ١٩٧٧ - وفي يوم من الايام قابل في المرفأ عجوزا صينيا فسأله عن الاسباب التي تدفع الصينيين الى رسم او حفر عيون كبيرة على مقدمة مراكهم ، فأجابه :

« لو لم یکن لدینا مثل هذه العیون لما تمکنا ان ننظر ونری •
 « فاذا لم نستطع الرؤیة تعذرت علینا المعرفة •

« واذا لم نعرف عجزانا عن العمل .

ومن واجَبُ الجميع ان يقتحوا عيونهم ليروا ويعسرفوا ويعملسوا سمعية ه

> ملحق المشروع الألماني لمبادىء القتال ضد الانصار القتال ضد الانصار القتال ضد الانصار الى جميع الاسلمة والقطعات في القوات المسلحة

القيادة المسامة مقر قياده الفوهرر للقوات المسلمة ٢ ( ايسار ) ١٩٤٤ توضع التعليمات حول « القتال ضد العصابات » موضع التنفيسذ في العيش الألماني اعتبارا مسن ( نيسان ) ١٩٤٤ ، وتلفسي توجيهات

| « القتال ضد عصابات الأنصار في الشرق » الصادرة في ١١ ( تشمرين |
|--------------------------------------------------------------|
| الني ) ١٩٤٢ +                                                |
| رئيس اركان القيادة العليا للقوات المسلحة                     |
| التوقيع يودل ٠                                               |
| ههرس الواد                                                   |
| منعة                                                         |
| مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ١ ــ خطر الانصبار ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٢٢٢                       |
| ٣ ـ القتال ضد الانصار                                        |
| (۱) القيادة ٠٠٠٠٠٠                                           |
| (ب) القطعات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢٦                                  |
| (ج) الاستكشافات                                              |
| أولا _ البحث عن المعلومات ٥٠٠٠ ٥٠ ٥٠                         |
| ثانيا ــ الاستكشاف قبل بدء العمل ٢٣٢                         |
| ثالثا _ الاستكشاف اثناء العمل • • • • ٢٣٤                    |
| (د) اساليب القتال ضد الانصار                                 |
| أولا ــ الحصار والابادة ( الخنق ــ التمشيط ــ التشتيت        |
| ب استخدام وحدات الصدمة ) ۲۲۰۰                                |
| ثانیا _ التدمیر بهجوم مباغت تلیه مطاردة عنیفة                |
| ثالثا ـــ استخدام وحدات كوماندوس المطاردة ضد                 |
| الانصار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٤٢                                      |
| ٣ ـ الدفاع ضد الاتصار ٠٠٠٠٠ ٢٤٥                              |
| (۱) عنومیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                    |
| (ب) حماية السكك العديدية ومنشاتها • • • .                    |
| ,                                                            |

•

| (ج) حماية الطرق البرية وطرق المواصلات المائية والقوافل                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| السائرة عليها ٥ ٥ ٥ ٠ ٠ ٠                                              |
| (د) حماية المناطق الحربية . • • • • • • • •                            |
| (هـ) حماية المنشآت الاقتصادية والادارية ومنشآت الاتصال                 |
| ( المواصلات السلكية واللاسلكية ) • • • •                               |
| (و) حماية المناطق الزراعية والغابات • • • •                            |
| ا سحالات خاصة ، ، ، ، ، ، ، ۲۶۲                                        |
| (۱) استخدام الطيران في القتال ضد الانصار • • •                         |
| (ب) استخدام القطارات المصفحة في القتال ضد الانصار                      |
| (ج) القواعد الخاصة لاستخدام وسائل الاتصال                              |
| <ul> <li>(c) معاملة الاهالي ، والانصار ، والمتعاونين معهم .</li> </ul> |
| (ه) المحافظة على انتاج البلاد • • • • •                                |

القدمـــة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ -- خطر الاتصار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ من الفقرة ١٦ ٠ ٠ ٠ ٠

# ٢ ... القتال ضد الانصار

(١) القيادة :

١٧ - يرتبط القتال ضد الانصار ارتباطا وثيقا بمهارة القادة . ويعود نجاحه الى تفوق القيادة نفسها ء

١٨ ـ تقع مسئولية القتال ضد الانصار على عاتق قائد القرات المسلحة وقائد قُواتُ الـ (8.8.) الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الشرطة الالمانية .

١٩ ـ عندما يقتضى الموقف القيام بعمليات كبيرة ضد الانصار ، يعين لقيادة هذه المهمأت رئيس مسئول تحدد سلطته على وحدات الجيش والـ (S.S.) المشتركة في المهمة وعلى السلطات المدنية اذا لزم الامــر ، وذلك باتفاق مسبق يتم بين جميع السلطات المعنية .

٢٠ يتطلب العمل ضد الانصار تنسيقا وثيقا بين السلطات المدنية و ويجب تأمين السلطات المدنية و ويجب تأمين هذا التنسيق منذ ابتداء مرحلة التحضير ، ان جميع التدايير التي تتخذها السلطات المدنية ( اعمال زراعية ، بناء طرق ، انشاء جسور ، اعبسال قطع اشعجار ٥٠٠ النم) مرتبطة ارتباطا تاما بوضع الانصار يجب احتسرام مصالح الادارة المدنية خلال العمليات ، ضمن العدود المكنة ٠

٢٦ ــ ليس في حرب الانصار جبهة محدودة او حدود قطاعات و فاذا ما رأى القائد خلال عملية ما ضرورة الدخول في قطاع قريب وجب عليه الدخول دون تردد و ان مشاركة الوحدات المجاورة بالاطلاع على الموقف منذ بداية اعداد العمليات الكبيرة ، يسهل عملية تدخلها فيسمي الوقت المناصب اذا ازم الامر و

٢٧ ـ اتبعت الاساليب التالية بنجاح في هذا النوع من العمليات :
 (١) حصار العصابات وتنظيف المنطقة المحاصرة تنظيفا تاما ، ويعتبر هذا الاسلوب افضل الاساليب واكثرها فاعلية ٥٠٠ انسه

يتطلب اشتراك قوات كبيرة ولكن فجاحه محتم ٠

(ح) استفدام قوات كوماندوس المطاردة ضد الانصار • ان وحدات خاصة صفيرة مسلعة ومدربة على مشل هدفه الاعمال قادرة على تشتيت الانصار وقطم مواصلاتها •

(د) الدفاع ضد الانصار انظر الفقرات من ٩٤ الى ١٢٨ • يجب

اتفاذ تدابير الدفاع اللازمة لمنع الانصار من مهاجمة اماكــن اقامة الوحدات ، والمنشات الاقتصادية ، والسكك الحديدية ومحطاتها ومنشاكها ، والطرقات ، والجسور والمصانع الحريبة ••• النغ ،

٣٣ ـ يجب المحافظة على المبادرة دائما حتى ولو كانت قوات القائد
 المعينة لصد المصابات محدودة ، ان السلبية تؤدي الى اوخم العواقب ،
 وعلى الجميم ان يردوا على كل هجوم بهجوم مضاد ،

ويختلف الاسلوب المتبع في القتال من مرة السى اخسرى اختلاف القوات المتوفرة ، ووضع الانصار ، والوضع العام كله ، ان الشجاعة والمادعة وقدرة القائد على التلاؤم مع المواقف المختلفة ، والخسرة هذا النوع من العمليات صفات تكمل بعضها بعضا ، وتسمح باستخسدام الاسلوب المناسب للظروف ، مع تكبيد العدو اكبر خسارة ممكنة ، ان البطء وعدم الفاعلية يتيحان للانصار وقتا كافيا لتتمركز وتتقوى ، لذا يجب الهجوم دون ابطاء على الانصار المشكلة حدديًا في منطقة مس المناطق ،

ومن المستحيل ابعاد خطر الانصار باتباع وسيلة تكتيكية واحدة و لا تصل افضل الوحدات المضادة للانصار الى النجاح الاكيد اذا لسم تطهر المنطقة تطهيرا نهائيا من العصابات المتمركزة فيها و كما ان حصاية النقاط الحساسة تبقى دون جدوى ، اذا لم تقم القسوات المكلفة الحساسة بعمليات هجومية ، غايتها خلق منطقة امان واسعة حول النقطة الحساسة ان على القوات المكلفة بالتتال ضد الانصار ان لا تتمسك باسلوب تتالي جامد ، لان الانصار بتأقلمون مع الموقف بسرعة ، ويأخذون التدابسير الكفيلة باحباط هذا الاسلوب القتالي ، خاصة وانهم يتلقون من قيادتهم باستمرار التوجيهات المناسبة لذلك ،

٢٤ ــ يَطْلُبُ القَتَالُ صَدَّ الانصارِ في جبيع مراحله التخاذ تدابيـــر

 ٣٥ ـ تتبعش القطعات في القتال ضد الانصار على مساحات واسة من الارض ، لذا يصعب اشراف القائد المستمر الفعال على جميع قواته •
 ولكن التدايير الثلاثة التالية اثبتت فاعليتها في ممالجة هذا الامر :
 (١) استخدام شبكة اتصال معنازة مجهزة مسبقا ، والاحسسن النا

تكون شبكة سلكية (هاتفية) مدعومة بشبكة لاسلكية (اجهزة لاسلكية خفيفة ) • ان هذا الاستخدام يسهسل عملية نقسل المعلومات يسرعة الى, مسافات شامعة •

(ج) يؤمن القائد اشرافه على وحداته بالتقدم من موقع الى آخر و وباعظاء الوحدات أهدافا متقاربة و اما اذا كان جهاز نقسل المعلومات ردينا ، او كانت منطقة العمليات واسعة فان علسى القائد ان يحسب حساب الوقت الضائع عند نقل المعلومات حتى تعمل وحداته المشتبكة بحرية داخل اطار الاوامر التسي تتلقاها و ومن المفيد اعطاء هذه الوحدات ايضاحا كافيا حول نوايا القائد ، والطريقة التي يرغب مجا تحقيق هذه النوايا ، لتستطيع ضمين هذا الخط عند انقطاع الاتصال و

٢٦ ــ بحب تحقيق المباغتة دائما في القتال ضد الانصار ، وهــذا
 مبدأ صالح دائما ، ويعتقد الانصار أن القوات المضادة تتحاشى غالبــا
 مهاجمتها في الظروف الجوية السيئة ، أو في الاراضي الصعبة التي تنــدر

فيها الطرقات • كما تعتقد ان قطعاتنا لا تفضل العمليات في المستنقعات او الادغال. • فاذا ما قام قائد بعملياته ضد الانصار رغم سوء الاحــوال الجوية او صعوبة طبيعة الارض فاجًا العدو مفاجّاة تامة •

وقد تعلم العصابات مسبقا بعملياتنا ضدها ، وهــذا امــر يعرضنا لاخطار جسية • لذا يتولى الاعمال التحضيرية في هيئات الاركان اشخاص على درجة عالية من الثقة ويتجنب الجميع المحادثات الهاتفيسة الخاصة بالعملية ، ويحافظون علــى السرية باستغــدام الشيفــرة • ان الانصار تعاول دائما الاستماع الى معادثاتنا الهاتفية ، والتقاط اشاراتنا اللاسكية لتستنتج منها بسرعة معلومات حول مشاريعنا المقبلة لمهاجمتها لذا فان من الضروري اتباع اساليب التمويه والخداع في عمليات الاتصال او جمع المعلومات ، وتطبيق نظام حازم دقيق للمحافظة علــى الامرار ، ويفضل عدم اعلام القطعات عن مهماتها الا قبيل العمل مباشرة • • • على ان لا تنسى القطعات خلال العمل ان المباغتة واجب رئيسي ، وان عليهــا عدم الوصول الى نقاط التجمع قبل حلول الظلام ، وعدم احتلال قواعد الانطلاق قبل وصول كبد القوات •

٣٨ ــ على جميع القوات الالمانية ان تكون مستعدة للقيام بمهمات.
 ضد الانصار • بما في ذلك وحدات التموين ، والوحدات الاختصاصية،
 ووحدات الامن •

٣٩ ـ يعتبر القتال ضد الانصار «حالة خاصة من حالات القتال » والسبب في ذلك هو : ان العدو يتبع اساليب قتالية خاصة ويتصـــرف تصرفات تختلف عما يحدث عادة في الجبهات النظامية • كما ان مجابهــة خداعه وخبثه واساليه الجديدة بحاجة الى التباه وحـــرم وصرامة • • • ومع هذا لا تعير معظم القوات التباهها لهذه الامور • انهــا تعتقــد ان

التتال ضد الانصار عمل سهل ، وبعود اعتقادها الخاطئ، الى انها المتبكت عدة مرات مع عصابات صفيرة سيئة التسليح ، فلم تشعر بالخطر ، ورأت ان بامكانها اهمال هذه العصابات ، وتجاهلت الاخطار الجسيمة الشمي يمكن ان يسببها هذا التجاهل لها وللقطمات المجاورة ٠٠٠ ان على قادة القطمات ان لا يخلطوا بين عدم الاهتمام والجسارة ٠

٣٠ يعطي الاستطلاع ، والمراقبة للقطعات تتائج همامة جمدا ، ويقدم البحث واكتشاف مخابئ العدو معلومات لا يستهان بها ، ويقضل استخدام الكلاب البوليسية في عمليات الاستكشاف ٥٠٠ وتشكل الالفام التي يزرعها الانصار ، او يتركها العدو خلفه خطرا اكيدا على قواتنا ، ومن الواجب كشفها وازالتها في الوقت المناسب ، وتستخدم وحمسدات المهندسين لهذا الفرض بعد ان تدخل في تشكيلات وحدات الاستكشاف والمقدمة ، ووحدات النسق الاول القائمة بالهجوم ( انظر فقرة ٣٩ ) ،

اذا احتاجت القطعات لادلاء في مناطق غير معروفة ، امكنها ان تستخدم في هذه المهمة الهاريين من جيش العدو ، والاسرى وبعض الاهالي الماهرين العارفين بمسالك الارض حطابين ، صيادين ، حراس غابات ٥٠٠ الخ و ولكن عليها ان تتخذ جميسم التداير المساسبة ، والاحتباطات المهروفة حتى لا يفدر بها الادلاء ،

فاذا كان علينا السير على طريق غير معروف لم يسبق استكشافه ، اتخذنا التدابير التالية ضد الالفام :

ــ تدفع القطعات امامها بعض جذوع الاشعجار المعدة على شكــل كاسعــات . ــ تجبر الاهالي على ارسال قطعان ماشية امامها على نفس الطريق وتؤمن القطعات حمايتها بكل دقة خــلال فترات التوقف والاستراحات وذلك بتجنب نشر الوحدات واستخدام تشكيلة « القنفذ » للدفاع حتى تستطيم الرمي في كل الاتجاهات •

٣٣ ـ يَجِب أن تكون القوات العاملة في الادغال قادرة على مطاردة الانصار والاثنتياك معها داخل الادغال ومناطق المستنقعات ••• ولكسن الادغال تخفي عادة عصابات كبيرة فعلى القسوات أن تؤمسن حمايتهسا بالوسائل التالية :

- استخدام الاستكشاف على نطاق واسع .
- ـ استخدام جهاز ناري اقوى من جهاز العدو الناري .
  - استخدام تشكيلات سير مناسبة
     السرية هي اصفر وحدة قادرة على العمل لوحدها ٠

يتم التقدم على جبهة واسعة لاجل اجبار الانصار على الاشتباك بالقتال و وحتى يستطيع المهاجم دفع اكبر عدد من الرجال والاسلعة بآن واحد و يحمي التقدم جذا الشكل القطمات من الكمائن التي تنصبها العصاءات غالما و

ويمكن استخدام تشكيلة صغيرة وعميقة (ارتال) عسدما يكسون الموقف مجهولا ، اذ تقدم هذه التشكيلة القائد حرية المناورة وتساصده على التقدم ، ولكن مجنباتها حساسة تحتاج الى حماية ، ١٠٠ واحتمال الوقوع في الكمائن في هذه الحالة كبير لان القطعات تسير على المطرق والمسالك والمبرات الاجبارية ، ومن مساوى، استخدام هذه التشكيلة السماح للانصار بتحاشي الاشتباك والاختفاء او التراجع الى الخلف او الترب الى الامام ،

تستخدم القطعات عند التفتيش الدقيق داخم الفابات ، سلسلمة تتالف كل حلقة من حلقاتها من رجلين ، ولكن الوحدات المتمادة طسي العمل في الغابات تفضل التقدم عادة بتشكيلات مبعثرة .

تفيد وسائل الاتصال العيدة في ربط مختلف اطسراف التشكيلة ، على ان يتم الاتصال دائما من اليسار الى اليمين ٥٠٠ يعب الاحتفاظ بقوة احتياطية تعادل ١/٨ تعداد القوات الاصلية ، ليستخدمها القائد في مجابهة المحالات المباغتة ، وتسير القوة الاحتياطية ويعض الاسلحة الثقيلة مباشرة وراء قائد المعلية •

٣٣ ـ على قواتنا ان تؤمن دائما التفوق الناري على العسدو ••• لذا يسير خلف وحدات الهجوم عدد من الاسلحة الثقيلة ، وبعض قسادة المدفعية لتوجيه نيران اسلحتهم القادرة علمى ضرب مقساومات العسدو وتلميرها الآكير مرعة ممكنة •

تزود المقدمات الاسلعة الثقيلة التي يمكن تموكزها واستحمالها بسرعة ، حتى تستطيع هذه المقدمات تأمين التفوق التاري منسذ بداية الاشتباك مع العدو .

\* ٣ ـ تتطلب المعركة النارية تدريب القطعات على القتال الليلي ٠٠ اذ تقضي هذه القطعات خلال العمليات الليل في المكان السذي تفرضه مهمتها ، مهما كانت الارض صعبة والاحوال الجسوية رديئة ٠ وتسدل التجربة على ان القطعات تفضل المبيت في القرى ، ولكن هسذه طريقة خاطئة لانها تترك الارض حرة لعمل الانصار دون سبب ٠

٣٥ ــ بجب ان تكون القطعات مستعدة لمهاجمة الحجابات المتمركزة على مواقع محصنة ، ومن الضروري في هذه الحالة لحتلال هذه المواقع بهجوم مباغت جريء تقوم به قطعات آلية سريعة الحركة ٤ حتى ولو لسم تكن مزودة بأسلحة ثقيلة ،

٣٩ ــ على القطعات ان تتقن التقدم بدون ضوضاء ، مستخدمـــة تمويها جيدا ، لان الصمت والتمويه شرطان لازمان لتحقيق المباعّنة .

٣٧ \_ يجب ان يكون التسليح متناسبا سم خصائص حزب الانصار

وعلى القطعات ان تحمل اسلحتها الثقيلة على ظهور الرجال والرواحسل في المناطق المحرومة من الطرق • وتعطي الاسلحة التي يسهل استخدامها تتائج فعالة ضد الانصار • ولقد برهنت الاسلحة الخفيفة ، والمسدسات الرشاشة ، والبنادق الآلية ، والبنادق المزودة بمنظار ، والرشساشات الخفيفة والثقيلة ، والمدافع م/د الخفيفة ، الثقيلة ، والمدافع م/د الخفيفة ، أثبتت كلها انها اسلحة فعالة في القتال ضد العصابات داخل الادغال والمستقمات • اما المدفعية الثقيلة والمدافع م/ط الثقيلة فهي تعيق كثيرا سير الوحدات العاملة ضد الانصار في الاراضي الصعبة • ولكنها مفيدة للقسوات الاحتياطية ، او للقوات التي تتلقى عند الحصار مهمة التدخل لسد قطاع معين من الارض (انظر الملحق رقم ۱) •

٣٨ ـ يمكن استخدام عربات الاستكشاف والعربات المدرعسة ( المصفحات ) والدبابات الحديثة او القديمة في القتال ضد الانصار فهي تملك قدرة نارية كبيرة ، ولها على الانصار تأثير نفسي هائل ، ولكسن استخدام هذه المعدات شائك او مستحيل احيانا في الغابات والمستنقمات والعبسال ،

٣٩ ــ وللمهندسين اهمية حيوية لانهم يقومون باصلاح الطرق والجسور التي تدمرها العصابات غالبا ، ويقتحون المسائك في المستنقات والادغال ، ويتزعون الالفام ، ويدمرون مواقع الانصار المحصنة واماكن اقامتهم .

 والوحدات الراكبة ( الخيالة ) مهمة ايضا في هذا النوع من القتال ، وخاصة في معارك الاستكشاف الرامية الى جمع المعلومات داخل الاراضي الوعرة او المحرومة من الطرقات • ويمكن استخدام القــوات الآلية في مثل هذه الهمات اذا سمحت شبكة الطرق بذلك •

٤١ ــ بعب ان يكون تحت رئاسة القائد المسئول عن عملية مسقلة

ضد الانصار ، عدد كاف من الوحدات الخاصة والوحسدات الراكبة (خيالة) و وهو يجمعها داخل تشكيلات مختلطة قادرة على القيام بكل مراحل المركة دون مساندة و ويسير مع هذه التشكيلات المختلطة ، او مع كل كتيبة على الاقل مترجم ومفارز من مصلحة الامن المسكري للرايخ (S.S.) وبعض رجال الشرطة العسكرية للقيام بالتحقيق مع الاسسرى بسرعة فور توقيفهم و

٤٦ ـ يجب أن تكون القطعات خفيفة سريعة الحركة ، اذ تستطيع القطعات الآلية أو المنقولة على سيارات نقل عادية ، مطاردة الانصار السريعة ، وسبقها ، وقطع الطريق امامها ، وتستخدم القطعات في الشتاء عربات كمربات الفلاحين تجرها الدواب ، كما تستخدم زحافات وحيوانات لحمل الاثقال ٥٠٠٠ الغ ،

٣٤ ـ فاذا كان على القوات التقدم عبر المستنقعات حملت معها عتادا خاصا مؤلفا من حصائر من الاعمدة الخشبية التي تسمح لاجتياز المناطق الموحلة ، وعوامات مصنوعة من الاغصان المتشابكة تسمح بعبور المستنقعات وزحافات خاصة للمستنقعات و ويحمل هذا العتاد على عربات النقل التي تقطر الاسلحة الثقيلة او تحمل الذخيرة ، وفي الصيف تصبح الناموسيات ضرورية لوقاية الرجال ، اما في الجبال فمسن الضروري استخدام عتاد خاص يناسب طبيعة الارض ،

٤٤ ــ تصنع القوات عند الضرورة المعدان والتجهيزات اللازمــة
 التي تتطلبها المحركة وطبيعة الارض •

ولا سعمل القوات المضادة للانمار وسائل خفيفة متعددة للانمال والاشارة ، وتستخدم المراسلين ( من الخيالـــة او راكبـــي الدراجـــات النارة ) إذا لزم الامر وسمحت الظروف بذلك .

١٦ ــ ان التموين في مناطق عمل الانصار عملية شائكة جدا ٠٠٠
 لذا تحمل القوات معها ، منذ انطلاقها ، كمية كبيرة كافيــة من الذخيرة

والمتفجرات والاعاشة ، ويمكنها مصادرة المواد الفذائية عند الحاجة .

اما المفارز الصغيرة ومفارز كرماندوس الملاحقة فتزود بالآليات وبكميات كبيرة من الاغذية والذخيرة ، ويرافقها عدد كاف من رجال مصلحة الخدمات الطبية والمصلحين الميكانيكيين ، حتى تستطيع القتال وحيدة لعدة ايام .

٤٧ ــ مصلحة الخدمات الطبية . . . . . . .

48 - تقدم مفارز الاهالي المحلية خدمات كبيرة اذا ما وضعت داخل صفوف قواتنا او اتصال وثيق معها ، ومن الواجب تحصين رجال هذه الوحدات ضد الدعايات المحادية ، وذلك بتوعيتهم باعلام مضاد فمال وبتكليفهم باستمرار في مهمات قتالية تشفل وقتهم ، وتمنعهم من الاتصال مم المدنيين الذين تجد نشرات الانصار بينهم ارضا خصبة ،

#### (ح) الاستكشافات:

٤٩ ـــ هنا يجب ان نفرق بين :

البحث عن المعلومات الخاصة باعمال الانصار •

... الاستكشافات قبل بدء العمل •

ــ الاستكشافات خلال الممل .

# اولا ـ البحث عن العلومات :

٥٠ ــ ويهدف الى تكوين فكرة عن الوضع العام للانصار ٠

٥١ - يضم البحث عن المعلومات على ما يلي :

ــ نقل جميع المعلومات الخاصة بالانصار .

ــ تأمين الرصد .

٥٢ ــ يجب انشاء مواقع لجمع المعلومات متعلقة بالقادة المسئولين
 عن القتال ضد الاسفار ، او قرب الوحدات التابعة لهم ، وتعتمد حسفه

المواقع على نقل المعلومات يصورة جيدة ، فاذا ما دأب الانصار على قطع . المواصلات الهاتفية باستعرار وجب استحمال اللاصلكي .

 ٣٥ ـ يجب ان ترسل التقاريز عن الانصار مباشرة الى مراكز جمع المعلومات ، ولكتابة هذه التقارير انظر الفقرتين ٢٤ و١٨٥ ٠

٥٥ - تنقل المعلومات الهامة بعد اعطائها افضلية أولى •

٥٥ \_ يبحث هذه المعلومات القادة المحليون المسئولون عن الحرب ضد الانصار و وتطلب هذه الدراسة خبرة واسمة ، ومعسرفة تاسة بالعادات المحلية و ويقدم نشاط الانصار للحصول على التموين معلومات هامة لمن يحسن بحثه ، ويمكن ان نستنج عدد الانصار اذا عرفنا كمية المسواد التموينية التي صادرناها ، وعدد أفراد المفرزة المكلفة بالمصادرات ٥٠٠ الغ و على ان تدرس أقوال الإهالي المدنيين بحيطة شديدة ، فأقوالهم المتعلقة بعدد الانصار وخسائرهم وطريقة حاتهسم لا تخلو من المفالاة الكبيرة وقد تكون المفالاة مقصودة بناء على تعليمات الانصار وبالتواطئ معهم و

٥٦ - على القائد أن يتخذ قرارا سريعا بعد دراسة المعلومات و فاذا ما رأى ضرورة القيادة بعمل سريع ، أصدر أوامره المناسبة للموقف وقام بالعمل ببداهته وامكانياته ورفع المعلومات الى القيادة الاعلى مباشرة مع تقرير مناسب ( انظر الفقرة رقم ٣٣) .

اما اذا رأى أن العمل ضروري ، ولكن القوات اللازمة لذلك غير موجودة لديه فانه يرفع المعلومات الى السلطة الاعلى مباشرة مع تحديد وجهة نظره حول امكانية القيام بالعملية ، والقوات المناسبة لذلك ،

٥٧ ــ (حول كتابة تقارير يومية عن الانصار ٥٠٠.).

٥٥ ــ في كل يوم تقوم الوحدات والمكاتب المسئولة عن القتال ضد الانصار بوضع المعلومات القادمـة عن الانصار على خرائط المنطقـة

## ثانيا ـ الاستكشاف قبل بدء العمل :

٩٠ ــ يتخذ القائد قبل كل عملية ، الاعمال اللازمة ليحصل في الوقت المناسب على جميع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار ، وتقسم مسئولية جمع المعلومات على عاتق القائد الذي يكلف بها بعض عناصره، وبعد دراسة المعلومات المتوفرة بالوسائل المادية ، يأمر القائد باجراء استكشافات تحدد مكان اقامة الانصار ، وحالة الطرق ، وقوات الانصار وتسليحهم وهنالك ثلاث وسائل لتنفيذ هذه المهمة الاستكشافية .

- (١) استخدام الافراد الموثوقين: يمكن الاستفادة من هذه الوسيلة في جميع الظروف وخاصة عندما يتطلب الاستبكشاف اهتماما خاصا .
- (ب) استخدام وحدات كوماندوس المطاردة: يستخدم هذا الاسلوب عند الاستطلاع في منطقة تعمل فيها الانصار بقوة، أو عندما تكون المصابات كبيرة المدد أو في المناطق التي لا يخليها الانصار دون قتال .
- (ج) استخدام طائرات الاستكشاف والهليوكوبتر ، ولا تستخدم هذه الوسيلة الا في المناطق التي اعتادت الطائرات التحليق فوقها ، والا استنجت المصابات ان هنالـك عمليات تمد ضدها ، وينطبق هذا الامر على المصابات الصغيرة التي تتجنب كل صدام ، ولكنه لا ينطبق على المحالة التي تكون فيها المصابات قوية ومستعدة للالتحام في معارك كبيرة ،

عندما يدأ الانصار بالتراجع ، يمكن استخدام الاستكشاف الجوى دون أي تحفظ .

٢١ – ( حول الافراد الموثوقين )

٣٢ ــ ( حول السكان المعلمين )

٣٣ س ( حول مراقبة النقل الجوى )

٦٤ ــ يجب أن تكون المعلومات عن الانصار صحيحة ، وخالية من كل مضالاة ٠

٦٥ - يجب ان تكون التقارير حول عبليات الانصار قصيرة وواضحة ٠٠٠ على أن يذكر في التقرير الاول المتملق بعصابة ما النقاط التالية:

متى رؤيت العصابة ؟

ما هي طاقتها ؟

ما الذي كانت تفعله ؟

كف كان تشكيلها ؟

وترسل التفاصيل بعد ذلك على شكل ملحق يتضمن ما يلي : اسم رئيس العصابة واسم مفوضها السياسي :

لمن تنتبع العصابة مباشرة ٢

اين تقيم العصابة ؟

ابن تقع ممسكراتها الاحتياطية والتبادلية ؟

من ابن اتت المصابة ؟

الي ابن ستتوجه ؟

ما هو تسليحها ؟

ما هي الاليات ووسائل النقل التي تساندها ؟

ما هي الخسائر التي الحقتها بالكان ؟ ما هي صفاتها الخاصة الميزة الاخرى ؟

٦٦ ــ ( حول الشيفرة المستخدمة في التقارير ) •

٧٧ - ( حول اسماء القرى في التقارير عن الانصار م ٠

٨٨ ــ ( حول تحديد الانصار في التقارير ) ٠

#### ثالثا .. الاستكشاف خلال المهل:

١٩٠ - الاستكشاف ضروري خلال كل مراحل القتال ضد الانصار،
 وفي جميع القطاعات بعا في ذلك المؤخرات والمجنبات ، وتقع المسؤوليسة
 هنا على قائد العمليات ، وقادة الوحدات المرتبطة به ،

- مهمة هذه الاستكشافات ما يلى:
- كشف القوات المادية المختفية والمموهة .
- كشف محاولات الانسحاب او الخرق في الوقت الملائم .
- حماية قلب القوات من اي هجــوم مباغت ، او مــن الوقوع في الكمائير .
  - ــ معرفة مواقع العدو واحسن المسالك للتقدم اليها ه

وتتم الاستكشافات خلال العمل حسب نوع الوسيلة المستخدمة ، وتدعم الوحدات المكلفة لهذا العمل لتكون قوية قادرة على تنفيذ مهمتها ، وتعتبر وحدات كوماندوس المطاردة المدربة احسن وسيلة لمشل هذه . الاستكشافات ،

المعلق معالاً مراه معدرا مناهم مصادر المعلومات
 ومن الخطأ اعدام انصار الاسرى فورا بدون تحقيق •

٧١ ــ يسمح التحقيق التكميلي لبعض الاسرى ، بالحصول على المعلومات المطلوبة عن عدد العصابة وتشكيلها ووسائل اتصالها .

## (د) اساليب القتال ضد الانصار:

## أولا - المحاصرة والابادة:

 ٧٢ ــ على القطعات محاولة محاصرة الانصار وابادتها مهما كانت العصابات صغيرة • ويتم الحصار بنجاح ساحق عندما تتوفر للمهاجــم القوات المناسبة •

٧٣ - يهدف الحصار قطع مسالك التراجع عن العدو ، وتدميره

التطويق المسير للتقرب من خط التبطويوس

بعد ذلك بصورة منهجية دقيقة كاملة . ٧٤ ـــ تؤخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار عنـــد تقرير القوات

#### اللازمة لتحقيق الحصار •

- ان طوقا ضعيفا مؤلفا من وحمدات منتشرة لا يكفي لمحاصرة الانصار • ومسن الضروري انشاء خط الحصسار على شكل خطوط دفاعية قوية مؤلفة من المخافر الامامية ، وكبد القوات في المخلف .
- يجب أن يشمل الحصار الارض التي يعتلها الانصار فعملا ،
   ولا يدخل ضمن اطاره الاراضي المجاورة المشبوهة أو التسي
   يتردد اليها الانصار أحيانا ،

اذا كانت القوات الموجودة غير كافية لحصار جميع ارجاء المنطقة التي يغتلها المدو ، اكتفت هذه القوات بتطويق اهمم اجزاء المنطقة واكثرها خطورة .

٥٧ ـ يتم اعداد العملية وتنفيذها بكل دقة وسرية ، وهـذه امور هامة رئيسية ، لذا تجمع القوات المشتركة في العملية بعيدا عن مركسز المنطقة التي تعتلها العصابات ، وليس من الضروري دائما التقاء نقاط تجمع المتف على شكل حلقة حول المنطقة الواجب تطويقها ، لان ذلك يكشف نوايانا قبل الاوان ، وإذا اردنا خداع استطلاع الانصار قنا بالمسير والتقرب نعو نقاط التجمع بشكل يلبل الاستخبارات ، ويجملها عاجزة عن تقدير مخطط مناورتنا ، او يدفعها الى اخذ صورة مملوطة ، والقيام بتقديرات مخالفة للواقع ،

وكلما ازدادت الية القوات وطاقتها على العركة كانت امكانيسة مباغتة المصابات اكر ثم تتحرك القطعات من منطقة التجمع نعو خسط المحصار بشكل تصليمه جميعها الى هذا الغط بان واحد، والاستكشاف المسبق للطرق ومسالك التقرب مهم جدا ٥٠٠ فاذا ما صادفت القطمات خلال حركتها نحو الحصار وحدات حماية معادية متفرقة ، او عصابات ملحقة صغيرة ، تجاهلتها وتابت تقدمها بعد القضاء على المقاومات التي

تعيق التقدم بسرعة لان الهدف هو معاصرة العصابــة الكبيرة بشكـــل اكبد .

تعدد خطوط التطويق المتنائية حسب طبيعة الارض ، مع انتقاء اكثر الخطوط صلاحية للدفاع ، ويمكنن استخدام مسالك الفابات والطرق المستقيمة المفتوحة فيها كخطوط محاصرة متعاقبة اما في الجبال فيتم انتقاء خطوط المحساصرة حسب خسط الذرى ( انظر المخط ط ص ٢٥١ ) .

٧ حـ والفترة العرجة في بداية العملية ، هي الفترة التي تبــدأ بالتقدم نحو التطويق وتنتهي بالوصول الى هذا الوقت جس نبض خط العصار لتحديد نقاط ضعفه ، والقيام بخرق سريع فيهذه النقاط ، لذا يدعم النسق الاول منذ اول مراحل التطويق بأسلحة ثقيلة .

٧٧ ــ وما أن يتم العصار حتى تأخذ القطعات جميع التدايير لمجاهة
 محاولات الخرق المعادية و وتبذل اهتماما خاصـــا بالمورات والمسالــــك
 ونقاط المرور الإجارية والمستنقعات والانهـــار ٠

ويكتفى في المناطق المكشوفة بوضع خطوط من نقاط الارتكاز ، على ان تكون هذه النقاط متقاربة من بعضها ، وقادرة على تحقيق الدعم المتبادل بالنيران ، وتشمل نقاط الارتكاز دفاعا دائريا قادرا على الرماية في جميع النواحي ، وترتبط مع بعضها بمفارز اتصال ودوريات ، تكون مهمتها سد الشرات ومنع عمليات التعلس بين النقاط ،

ويعتمد الدفاع بصورة رئيسية على القوة النارية لاسلحته الثقيلة ، وتضرب قاذفات الهاونيات ومدافيع المشياة الخفيمية بسيرانهما القطاعات الهامة التي لا تشغلها القطعات و وتراقيب المدافع المسيادة للدبابات الممرات والطرقات المؤدية الى خط العصار و وتوضع مخططات نارية مناسبة ، وتندفع الى الامام مراكز مراقبة امامية ( مؤلفة من رصاد امامين) وتنطلق امامها إيضا دوريات استكشاف قوية و اما في الخليف فتتجمع قوات آليــة سريعــة الحركة تشكل احتياط خــط التطويــق ومؤخرته .

يجب ان تبقى جميع القوات المشتبكة في العملية على اتصال وثيق فيما بينها وان تكون حذرة ، وتنتظر العدو في كل الاتجاهات .

يقضى على محاولات الخرق المعادية بتركيز النيران عليها ، فاذا

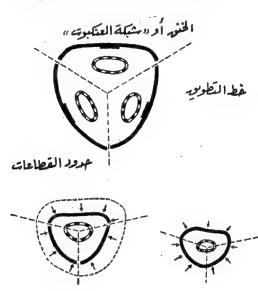

ما نجحت بعض العناصر المعادية رغم ذلك بعملية التسلل ، وخرجت من الطوق ، فان قطعات الحصار تبقى ثابتة في مكانها لسد الشمرات ، بينما تقوم العمليات الاحتياطية بمطاردة وابادة الانصار الذين تمكنوا من الخروج من الطوق .

تستخدم القطعات الآلية والخيالة والدبابات في عمليات العصار اذا سمحت الارض بذلك اما اذا كانت الارض غير مناسسة ، فتوضع هــــذه القطعات مع القوات الاحتياطية .

٨٧ \_ هنالك عدة اساليب لابادة الانصار بعد حصارها وهي :

(١) المفتق: ( انظر المخطط في الصفحة ٢٥٥) ويتم بتضييق خط الحصار بتقدم مستمر من جميع الجهات نعو الوسط • وتبدو هذه الطريقة بسيطة ، ولكن لا يمكن اتباعها الا في تطهير المناطق الصفيرة • ويصعب تطبيقها على مساحات واسعة من الارض • لان طبول خطوط الحصار ، يجعل القوات المشتركة في العملية عاجزة عن التقدم بسرعة واحدة ، وهذا ما يؤدي الى انقطاع الاتصال ، فتنقسح بذلك تفسرات يستفلها العدو للانسحاب بسرعة •

(ب) المتهسيط: في هذه الحالة تتسدم القوات الموجدودة علسى جسان مسن جسواف الطسوق لتمسيط الارض على حين تبقى القوات الاخرى صامدة و وتدفع القوات المتقدمة الانصار نعو الوحدات الثابتة المتمركزة على خط التطويق ، وهنا ترى المصابات ان تراجمها يمني وقوعها في النهاية تحست رحسة الوحدات المتمركزة ، فتحاول الانسجاب عبر التشكيلات المتقدمة ، لهسيذا تنشر بعض القوات الاحتياطية على مسافة كافية خلف القوات المتقدمة ، تكسون مهمتها الاشتباك مم ما يتسلل من الانصار ه

وتتبع هذه الوسيلة عندما يحدد الهاجم بصورة اكيدة خسط السحاب الانصار ، كما انها تعطى مردودها الاقصى ، عندما تستطيسع

القطعات الثابتة على خط التطويق الاستناد على خط مناسب للدفاع ( نهر ، هفسة مضجرة ، نطاق من الفايات ٥٠٠ الخ ) بحيث يتمذر على الانصار خرق الطوق فرارا مسن القوات المتقدمة ، فتقع بسين ناريسن وتتعرض للابادة .

(جم) التغتيت: وتنظيف الجيوب • (انظر المخطط في الصفحة ٢٥٦) ما أن تأخذ قطعات التطويق مكانها ، حتى تتقدم قوات مؤلفة ، من مختلف صنوف الاسلحة ، وتعبر العلرق متجهة نعمو مركز المنطقة المحاصرة ، او نحو مواقع الانصار المعروفة لدينا • وتبقى كافئة قوات التطويق صامدة في مكانها • وهكذا تجزأ المنطقة المطوقة ، وتحرم العصابات مسن

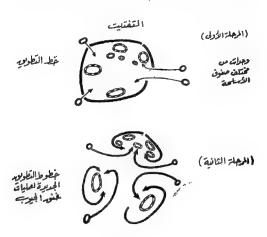

حربة العمل ، وتفقد القدرة على استكشاف الطوق وتحديد نقاط ضعف لمخرقها ، وما أن تجد العصابات نفسها معرضة للهجوم بقوة داخسل مراكزها ، حتى تجبر على تقسيم قواتها الى عسدة اقسام ، عندها تتقسدم القوات الموجودة على خط العصار معاولة الاتصال مع قوات مختلف الصنوف العاملة داخل المنطقة ، فتنقسم المنطقة المحاصرة الى جسوب صغيرة يمكن تطهيرها بعد ذلك بسهولة ودون تسرع ،

ويتطلب تطهير منطقة شاسعة عمليات تدوم عسدة ايام ، وفي هسده الحالة يعطي القائد للقطعات اهدافا يوميسة ويحدد لهما خطوط حصسار متتالية تضيق باستمرار ، وتطبق قواعد الحصار التي ذكرناها سابقسما في عمليات تطهير العيوب ،

(د) استخدام وحدات الصدمة: (انظر المخط في الصفحة ( ٢٥٧ ) اذا كانت العصابات الواجب محاصرتها مقيمة في معسكر دائم، واكدت المطومات إنها مندافع عن معسكرها بصلابة دون تفكير بالانستحاب، فان على القوات المهاجمة محاصرة المنطقة المحددة، وتشكيل وحدات الصدمة من القوات الاحتياطية و وتنطلق هذه الوحدات لتهاجم المسكر وتدمر العصابة، وتكون مهمة خط العصار عندأذ إيقاف الانسار الذين يعاولون الانسحاب، وتفتيش المخابي، التي قد يلجأون اليها و



٧٩ ــ يجب ان لا نصدق كل المعلومات التي يقدمها لنا الهاربون
 من معسكر الانصار ، وان نحاول التأكد من صحتها بأساليب اخرى .

### ثانيا ... القضاء على الانصار بهجوم مباغت عليه مطاردة عنيفة :

۸۲ ــ والاستكشاف المسبق هنا ضروري جدا نظرا لسرعة تنفيذ العمل • وعلى القوات المضادة للانصار ان ترصد مكان العصابة وحركاتها رصدا دقيقا قبل تنفيذ المناورة •

٨٣ - تعتبر المباغتة اهم اسباب نجاح مشل هذه العمليات .
 لذا تجمع القطعات بعيدا عن مصرح العمل ثم تدفع بعد ذلك بسرعة على الطرقات التي تم استكشافها مسبقا بشكل سري .

٨٤ ــ يُختلف تطور المعركة باختلاف رد فعمل الإنصار ٥٠٠ ، فاذا ما قررت العصابات الاشتباك بالقتال تفذت القموات المهاجمة المخطمط المعد مسبقا ١٠٠٠ اما اذا حماوات العصابات التسلمل وعدم الاشتباك ، فان على القطعات المهاجمة ان تنظم داخمل ارتمال ، وتندفع بسرعمة لتتجاوز العصابات وتضربها من المجنبة او الخلف • فمان تشت العصابة المصابحة المهماية المهاجمة المهماية المهماي

كان على المهاجم مطاردتها فورا بعنف ••• وعندمـــا تختفي العصابـــــة وينقطع الالتحام معها تتوقف القطعات المهاجمة ، وتعود الى الاستكشاف من جديد لتنظيم مخطط عملية جديدة •

٨٥ ـ والمطاردة في هذه الحالة عملية شائكة متمة كعملية الصيد في الادغال و وهي تهدف الى ملاحقة العصابة ومحاصرتها وتدميرها و لا يمكن للمطاردة ان تنجح الا اذا كانت القطمات قادرة على الحركة بسرعة كبيرة و لذا تلقى وحدات المطاردة مهمة نقل ذخيرتها واعتدتها على عاتق وحدات صديقة اخرى و

وعلى قوات المطاردة ان تنجه قبل كل شيء نحو مركز قيادة العصابة محاولة اسر القيادة او القضاء عليها ه

## ثالثا ب استخدام قوات كومائدوس الطاردة ضد العصابات :

٨٨ ــ يسمح وجود قوات كوماندوس المطاردة بالقسال بفاعلسة ضد الانصار ، حتى عندما تكون قوات الكوماندوس الخل عددا مسن الانصار ، فوحدات كوماندوس المطاردة وحدات كفل ومعدة للقيسام بعليات استكشافية قادرة على تدمير المقاومات التي تعترض سبيلها ، ويمكن استخدام كوماندوس المطاردة كوحدات انقضاض ، أن علسسي القيادات المكلفة بالقتال ضد العصابات أن تشتبك كلما منحت لها الفرصة المناسبة ، لذا تحتفظ هذه القيادات بوحسدة من كوماندوس المطاردة مستعدة للعمل السريم ، وقادرة على التدخل في كل وقت ،

وعلى قوات كوماندوس المطاردة ان تعمل بشكل يحرم الانصلار من الراحة ويقطع تموينهم ويمنعهم من تشكيل عصابات جديدة • كمسلا ان عليها تأمين حماية الوحدات الصديقة الصامدة بتطهير المنطقة حولها من المصابات •

٨٧ ــ ويعتمد عمل قوات كوماندوس المطاردة على تقليد اساليسب

قتال الانصار ، والتلاؤم مع الظروف المحليـة ، بغيــة التقــدم مــن العصابات بسرية ، ومفاجأتها وتدميرها .

٨٨ ــ وافضل المناطق لعمل قوات كوماندوس المطاردة هي المناطق
 التي ترتادها المصابات لمصادرة المواد الفذائية ، او تجتازها للقيام باغارة
 او لتنفيذ عمليات النسف والتدمير .

اما المناطق التي تملك العصابات فيها معسكرات ومواقع محصنــة. فلا تصلح لعمل قوات كوماندوس المطاردة .

٨٩ - لا يجب أن يقل تعداد وحدة كوماندوس المطاردة عن الفصلة على الحب أن يتعدى السرية ٥٠٠ و تجهز هذه الوحدات بتجهيزات خاصة ( البسئة تعويه ، البسة فنتوية ) إدخافات ، عربات فلاحين تجرها الدواب ، حيوانات جر ، زحافات فردية ، اواني طبع ، اجهيزة لكشف الانوام ، معدات حفر من كل نوع ، اجهزة هاتفية صالحة للعمل عليب الحطوط الموجودة لنقل التقارير او الاستماع لمخابرات العدو ، اجهيزة المسلحة ٥٠٠ الخ ) ويجب أن يكون تسليحها جيدا ( عدد كبير مسن المخليفة ، والقنابل اليدوية ) و وتحمل وحدات كوماندوس المطاردة كمية كافية من المؤن والنخائر حتى تستطيع القتال والعيش مدة طويلة دون ان تحتاج لتموين جديد ٥

 مه - تضم قوات كوماندوس المطاردة رجالا شجمان معهزين جيدا ويلحق بكل وحدة من هذه الوحدات افراد من المهندسين والخيالة والاتصال والمترجمين • كما قد يلحق بها عدد من الاهالي الموثوقين الذين برهنــوا على ولاءهم المطلــق •

وعلى هذه الوحدات ان تحافظ خارج العمليات على طاقاتهــــا القتالية العالية ، وذلك بالمثابرة على اتباع تدريب خاص منامب ه

٩١ ــ تنطلب قيادة وحدات كوماندوس المطاردة كثيرا من العذاقة

ان معرفة وسائل العصابات القتالية بشكل جيد ، ودراسة الوسط الذي ستعمل فيه الوحدات المضادة للانصار شرطان رئيسيان لاستخدام حيسل القتال المناسبة • وعلى « صيادي المصابات » ان يعرفوا الارض التسي يقاتلون عليها معرفة تامة • • • ولكن بقاء وحدة مسن وحدات كوماندوس المطاردة مدة طويلة في مكان محدد يؤدي الى ان تكشف استخسارات المصابات وجودها ، فتقوم بعد ذلك بعراقية حركاتها وسكناتها بكل عناية ، فتكشف ا وتخمن نواياها • ولخدع مصلحة الاستكشافات المادية ، تتحرك وحدات كوماندوس المطاردة با تتجاه مضاد للاتجاه الذي ستسلكه للذهاب الى مسرح عملها ، فلا تصل الى هذا المسرح الا بعد القيسام بعمليات التفاف طويلة • • • • ان من الضروري تعويه الحركة واخفاء مكان الاقاسة بشكل ذكي ، فاذا اكتشف الانصار هذا المكان وجب تبديله فورا •

يجب أن يتمتع قادة وافراد مثل هــذه الوحدات بفريزة الصياد الماهر ، وهذا شرط ضروري من شروط النجــاح ٥٠٠ وتعتمد قـــوات كوماندوس المطاردة على نفسها للعصول على المعلومات المتعلقة بالانصار خاصة عندما تعمل وحيدة بعيدة عن الوحدات الاخرى ٠

97. تقاتل وحدات كوماندوس للطاردة بالشكل التالي: تسير في اغلب الاوقات ليلا وتختفي نهارا ، وتؤمن حمايتها اثناء المسير والاقامة ، وما ان تصل الى منطقة القتال حتى تبدأ بالاستطلاع ، ويمكنها اكتشاف نشاط المصابات من الآثار التي تتركها خدا المصابات خلفها ، وتتحاشى هذه الوحدات الاختلاط مع الاهالي المدنيين خشية أن تقم ضعية الخيانة ، تستخدم قوات كوماندوس المطاردة مخافر المراقبة ، وتراقب هدند المخافر طرق التقدم والمسالك التي تستخدمها المصابات في النقاط المناسبة للهجوم ( انظر المخطط في الصفوة ٢٦٧) ، أن التمويه الحاذق، والاتصالات الحيدة ، واحتمال المكاره والصعوبات ، شروط اساسية النجاح ،

وعندما ينتهى القضاء على العدو تحفظ وثائقه وخرائطه فسي اماكن



أمينة، وتدمر اسلحته وذخائره التي نستولي عليها ، وتجمع العنائم في مكان مضروب بالنار ، اذ أثبتت التجسارب ان العصابات لا تترك مواقعها فسي مكان الا لتظهر في مكان اخر ه

تتجنب قوات كوماندوس المطاردة الاشتبالة مع مفارز تتفوق عليهــــا تفوقــــا كبيرا ه

٩٣ مـ تعاول قوات كوماندوس المطاردة مباغتة العدو باستمرار ، لذا فهي لا تنقل المعلومات التي تعصل عليها ، حتى لا يتسرب قسم منها خلال عملية النقل ، فاذا ما حصلت على معلومات هامة جدا تتطلب اشتباك قوات أكبر من قوتها ،خرقت هذه القاعدة ، وتقلت المعلومات بسرعة الى القيادة الاعلى .

| ٩٤ ــ تتابع المعارك الهجومية ضد الانصار بحماية مثالية فعالة . ومن                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الضروري تأمين الحماية والدفاع للنقاط التالية :                                      |
| ــ مواقع اقامــة القوات                                                             |
| ــ السكُّك الحديدية ومنشاكها ه                                                      |
| <ul> <li>لطرق البرية ، وطرق المواصلات المائية ، والقوافل السائرة عليها .</li> </ul> |
| ــ المناطق العسكرية .                                                               |
| <ul> <li>المنشآت الاقتصادية •</li> </ul>                                            |
| <ul> <li>المنشآت الادارية ومنشآت الاتصال ( المواصلات السلكيية</li> </ul>            |
| واللاسلكيـــة ) .                                                                   |
| ـــ المناطق الزراعية والادغـــال •                                                  |
| ٩٥ ـــ والمبدأ المطبق هنا هو ما يلي : يجب حراسة كل ماله تأثير على                   |
| على سير الحرب والذود عنه ضد نشاط الانصار ٠٠٠                                        |
|                                                                                     |
| ﴾ ـ حالات خاصة                                                                      |
|                                                                                     |

٣ - الحماية ضد العصابات:

# هرزالليتايب

. ليس الا بحنا علمياً مستفيضاً في كيفيسة انشاء قوات الانصار وتدريبها وتجهيزها لتلائم طبيعة الارض التي تعمل عليها كا يبرز الاهداف التي يجب ان يلاحقها الانصار لتدميرها او تحض الاحيان الابتعاد عنها .

ومن خلال عمليات الانصار السوفيات في الحرب العالمية الثانية ، اي من خلال خبرات عملية لانظرية يسوق لنا المؤلف امثال حية تدحض بعض النظريات وتؤيد اخرى . الا ان هذا يجب ان لا ينسينا ان لكل ظروف موجب اتها ولكل ارض مقاتلها .

لنــاثىر

